

دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع – بيروت – لبنان Dar El Fikr - Printers- Publishers- Distributors- Beirut- Lebanon



اشتریته من شارع المتنی بیف دادفی ۱۱/۱۱ می می شارع المتنی بیف دادفی ۱۱/۱۱/۱۱ می شارع المتنی بیف دادفی ۱۹۶۰ و

سرمدحاتم شكر

٢٠ سَرِّ مَا لِحَالَةُ الْمُعْلِكُونَا الْمُعْلِكِونَا الْمُعْلِكِينَا الْمُعْلِكُونِ الْمُعْلِكِينَا الْمُعِلِكِينَا الْمُعْلِكِينَا الْمُعْلِكِينِي الْمُعِلَيْكِينِ الْمُعِلَيْكِينِ الْمُعِلَيْكِينِ الْمُعِلَيْكِينِ الْمُعِلَّلِكِينَا الْمُعْلِكِينَا الْمُعْلِكِينِ الْمُعِلَيْعِيلِكِينِ الْمُعِلَيْكِي الْمُعِلِكِينِ الْمُعِلَيْلِكِينِ الْمُعِلَّل

خالد بن الوليد المخزومي



# فالدبن الولس المخزوي

ٱلكَوَامُ الْرَكَنْثِ مَجِمُنُود تَشْبِيتْ خِطَابْ

الطبعة الرابعة ١٣٩٨هـ – ١٩٧٨م

## بين إلله الرحية

( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله ، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنو بكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ، ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها ، نصر من الله وفتح قريب ، وبشر المؤمنين ) .

( القرآن الكويم ) سورة الصف ( ۱۰ – ۱۳ )

المغوار فإزار فينبع الاجتساء ( أي اللِّي المنسب وُ اللَّهِ في العمل المن بنائري ، وترفع الله . كانت تفتح ما الركستغانين الألاكب الخير، وتغلق ما المستفح من الزلاكب ولتر، وكان بالنية في كالبعدة ، مغنام الخرمف لان النز. ولى الوراهي عند بنوكرويًا يمينه الدرص الفعم الهفتير، فسفى العطشالي وللسول المرامي ، وتحرك على السيم ، وتمل ليوم الديموي وي النهيرة ولقريع تدافعت همة ، زويي دفعي ونعيد الكرمية في في في في الم الورق قلار هنه وكلتب، حما ينتنع باللي إلى الرزاع بإدكالتي. رما هر رفى العما ولروز ك ، يعن بنزلوند مؤلى والله القاهمة ٦ دوالجد ١٣٩١ ٢٢ كا نون الأول لونسيمير) ١٩٢٢

### مقدمة الطبعت الأولى

« نعم عبد الله ! هذا سيف من سيوف الله » ( عمد رسول الله ) صلى الله عليه رسم

لاقت سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه عناية فائقة من المؤرخين وكناب السير ، ليس في البلاد العربية والإسلامية فحسب ، بل في الدول الأجنبية أيضا ، ولكننا لانزال نفتقر إلى الدراسة العسكرية الفنية لعبقريسة خالد العسكرية من ناحية ، ولشخصيته إنسانا من ناحية أخرى .

فقد تقرأ مجلدا ضخماً عن خالد ، لتجد أن معظم مافيه دراسات عن معارك خالد بصورة تفصيلية ،مع أن هذه المعارك ليست من صنع خالد وحده بل هي من صنع رجاله كلهم ، فهم الذين نفذوا خطط خالد ، وهم الذين تحملوا أعباء القتال ، ولو كان خالد وحده في ساحة المركة لما استطاع أن يفعل شيئاً . لذلك أوردت في هذا الكتاب الجزء الذي يظهر أثر خالد الشخصي في كل معركة خاضها : خططه العسكرية ، وكيفية تنفيذها ، وعمله العسكري قائداً وجندياً ، لكي أستنتج من ذلك مزايا قيادة خالد بشكل واضع علموس ، وأثر شخصيته في إحراز النصر .

وحاولت جاهداً أن أعثر على مايسور خالداً الانسان: سمته ، وشكله وأخلاقية ، وتصرفاته ، وقابلياته . . . النع ، إذ أن معرفة شخصيته إنساناً لاتقل فائدة عن معرفة شخصيته قائداً ، وكنت أطمع في دراسي خالد الإنسان أن أقدم وصفاً يعين القارىء على تصوره رجلابالذات أو رجلا يشاجه إلى أقرب الحدود ، ويعين المصور على رسم لوحة فنية له إن لم تكن تشاجه فهى قريبة الشبه به .

وحاولت أن أعطي فكرة كاملة للقارىء عن مزيا خالد ، حتى نمرف

كيف ولماذا انتصر ، كما حاولت أن أبستط النواحي العسكرية من حيات. بشكل يفهمه القارىء المدني والعسكري على حد سواء ، لذلك شرحت بعض المصطلحات العسكرية باختصار شديد، ليسهل على المدنيين تفهم النواحي العسكرية الفنية من حياة خالد العسكرية .

وكانت تصرفات خالد في بعض القضايا مثار خلاف في الرأي بين الصحابة في حياته وبين الباحثين في سيرته والمثقفين حتى اليوم، لذلك أبديت الرأي بشكل جازم في كل تصرفاته التي كانت ولاتزال موضع اختلاف الباحثين والمثقفين .

وقد أعانني على البت في تلك الاختلافات الخاصة بالناحمة المسكرية تئسر الخرائط التي لم تكن متيسرة من قبل ، لمعرفة من أين بدأ خالد فتحه في العراق ، أمن اتجاه الحيرة أم اتجاه الأبئلة ؟ وبكلام آخر ، هل بدأ فتحه بجنوب العراق من منطقة البصرة أم بوسطة من منطقة الكوفة ؟ إن معرفة مكان قوات خوالد قبل المسير الى العراق ، ودراسة الخريطة لمعرفة أقرب الطرق الممكن سلوكها الى العراق ، وبحث المحاذير العسكرية لبدء الفتح من وسط العراق ، كل ذلك مجعلنا نقر ربشكل جازم أنه بدأ فتحه من اتجاه جنوب العراق ، وبذلك نعطي نهاية لاختلاف المؤرخين حول هذا الموضوع .

كا أن الخرائط أعانتني على البت في الطريق الذي سلكه خالد من العراق الى أرض الشام ، إذ هناك روايات متباينة عن الطريق الذي سلكه خالد للوصول الى قوات المسلمين في أرض الشام .

كا وضعت حداً للاختلافات القائمة عن بعض أعماله العسكرية أو التي لها صلة بأعماله العسكرية ، مثل قضية نقله من العراق الى أرض الشام وأسباب هذا النقل والمنصب الذي نقل اليه وعدد قواته التي صاحبته من العراق الى أرض الشام ، وقضية عزله ولمساذا أقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على

هذا العزل ؟ وقضية دخول خالد دمشق صلحاً أم قسراً ؟ كما اجتهدت أن أضع حداً للاختلاف في تصر فات خالد في بني ( ُجذيمة ) أيام النبي طلطي ، وتصر فاته في قضية مالك بن نويرة أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

وليس من المجيب أن تبقى تلك الاختلافات في الرأي عن بعض تصرفات خالد وبعض ما يتصل مجياته العسكرية ، عند المؤرخين الأقدمين ، لأن الذين كتبوا عنه من القدامي كانوا غير مزودين بثقافة عسكرية أصيلة ، بل إن الثقافية العسكرية كانت بعيدة عن ثقافتهم العامة كل البعد لأنهم غير عسكريين ، ولكن العجيب أن تبقى تلك الاختلافات في الوقت الحاضر .

لقد بذلت أقصى ما أستطيعه من جهد لوضع حد نهائي لهذه الاختلافات ، فإن نجحت في ذلك فلسّله الفضل والمنسّة ، وإلا " فإنما الأعمال بالنيات .

إن خالد بن الوليد كان غرّة في جبين تاريخ الفتح الإسلامي ، ولا يزال الناس عرباً ومسلمين وأجانب يذكرونه ويذكرون عبقريته في القيادة ، فهو أشهر قائد عربي عند العرب وغير العرب على حد سواء .

إن دراسة سيرتب استنفدت مني وقتاً وجهداً أكثر بما استنفده مني غيره من قادة الفتح الاسلامي ، مع أن الكتب المصنفة التي تبحث في سيرته أكثر بكثير من الكتب التي تبحث في سيرة غيره من القادة – إن كان هناك كتب تبحث عن سيرهم ، ذلك لأنه أكثر القادة فتحاً وأبرزهم قيادة وأعظمهم أثراً في الفتح الاسلامي العظم

إنّ الامة التي أنجبت مثل خالد قائداً ، لا تعجز اليوم أن تنجب أمثاله ، والمهم هو أن يختار المسئولون الرجل المناسب للممل المناسب . والله أسأل أن يفيد بهذه الدراسة وأن يجملها خالصة لوجهه الكريم .

## مقدمة الطبعة الثانية

وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل
 الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ،
 ( العرآن الكرم )

( A 7) (A 7)

# التطب يق لعملي لمجهب د

#### -1-

هذه مقدمة الطبعة الثالثة من كتابي: ( الفاروق القائد ) ، حرصت على إعادة نشرها في هذا الكتاب ، كا سأحرص على نشرها في المجلات والكتب، لكي تصل الى أكثر عدد من العرب والمسلمين أملا في تطبيقها أسلوبا عملياً لإخراج فريضة الجهاد من نطاق الفتاوى الى نطاق التطبيق العملى.

في يوم الخيس الثامن من جمادى الثانية سنة ( ١٣٨٩ ) ) الهجرية الموافق ٢٦ آب ( أغسطس ) سنة ( ١٩٦٩ ) الميلادية ، حرقت إسرائيل بالناراء المسجد الأقصى المبارك ، وقد دمر الحريق القسم الجنوبي الشرقي من المسجد ، كا أتى على منبره الأثري .

وبهذا الاعتداء الصارخ بلغت إسرائيل أوج استهانتها بمقدسات العرب والمسلمين .

ومن المؤسف حقاً ، أن حرق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، لم يكن مفاجأة لأحد من الناس ، وأن المرب والمسلمين لم يؤخذوا

على حين غرة حين أقدم الصهاينة على تدمير المسجد الأقصى لأن نيات الصهيونية العالمية المبيئة المقضاء المبرم على المسجد الأقصى وازالته من الوجود وإقامة هيكل سليان على أنقاضه معروفة قبل أن يكون لإسرائيل وجود في الأرض المقدسة وبعد أن أصبح لها كيان في فلسطين .

ولو أردت تعداد ما ورد من وثائق وتصريحات تكشف نيات الصهاينة حول تدمير المسجد الأقصى وبناء هيكل سليان على أنقاضه ، لطال المدى وبعد الشوط ، وحسبي أن أذكر لمحات منها هي في الواقع غيض من فيض .

#### ١ - قبل مولد اسرائيل:عام ١٩٤٨ :

جاء في دائرة المعارف اليهودية (١): ﴿ إِنَّ اليهود يجمعون أمرهم بغيـــة الزحف على القدس وقهر العرب وإعادة العبادة الى الهيكل وإقامـــة ملكهم هناك » .

وجاء في دائرة المعارف البريطانية (٢): ﴿ إِنَّ اليهود يَنْطَلَعُونَ الى امتداد إسرائيل واستعادة الدولة اليهودية وإعادة بناء الهيكل ، .

وقيد طالب يهود أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين الحكومة البريطانية أن تسلمهم الحرم الشريف في القدس بحجة أنه ملك لهم .

وفي سنة ( ١٩٢٩ م ) ، أعلن الزعيم اليهودي ( جلوزتز ) : د إن المسجد الأقصى القائم على قدس الأقداس ملك لهم .

وقال الوزير البريطــاني اليهودي اللورد ( متشت ) : • إن اليوم الذي

<sup>(</sup>١) دائرة الممارف اليهودية - لندن - ١٩٠٤ .

<sup>.</sup> Encyclopedia Britanica - London - 1960 ( v)

سيعاد فيه بناء الهيكل أصبح قريباً جداً ، وانني أكرس ما بقي من حياتي لبناء هيكل سليان في مكان المسجد الأقصى ، .

#### (ب) بعد مولد اسرائيل:

أما بعد مولد إسرائيل عام ١٩٤٨ ، فقد كانت نيات الصهاينة مكشوفة إلى أبعد الحدود حول هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليان في مكانه .

في يوم ٦ حزيران (يونيو) ١٩٦٧ ، احتلت إسرائيل مدينة القدس القديمة ، فبادر رئيس الدولة الإسرائيلية ورئيس وزراء إسرائيل ووزراء إسرائيل يتقدمهم الحاخام الاكبر الإسرائيلي الى الزحف نحو حائط المبكى ، وهناك قال موشى دايان : « اليوم أصبح الطريق الى المدينة (١) مفتوحاً » .

واستباح اليهود حرمة المسجد الأقصى بالساح للإسرائيليين من الجندين والجندات والمدنيين بدخوله مرتدين ملابس فاضحة وهم سكارى كأنهم في الحانات أو في أماكن الدعارة.

وانتهك جيش إسرائيل حرمة المسجد الأقصى ، فكانوا يهزجون في باحاته يوم ٢ حزيران (يونيو) ١٩٦٧ : « مات محمد مات ... خلتف بنسات ! » .

وبدأت إسرائيل بهدم جميع الابنيسة الاثرية الملاصقة للمسجد الاقصى والكائنة حوله ، وبادرت بإجراء حفريات في أرجائه ، وذلك من عام ( ١٩٦٧ ) بحثاً عن آثار عبرانية يمكن أن تكشف عن بقايا هيكل سليان . وقد صرح وزير الاديان الإسرائيلي في مؤتمر ديني عقد في القدس عقب

<sup>(</sup>١) يقصد : المدينة النورة .

اختلالهــا قال فيه : « أرض الحرم ( المسجد الاقصى ) ملك يهودي مجق الاحتلال وبحق شراء أجدادهم لها منذ ألفي سنة » .

وقد أنشأت إسرائيل صندوقاً لجم التبرعات من أجل إعادة بناء الهيكل ، وهذه التبرعات تجمع من اليهود وأشياعهم في جميع أنحاء العالم .

وفي ٣٠٠ آذار (مارس) سنة (١٩٦٨) كتب أمريكي من الولايات المتحدة الامريكية رسالة الى المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القدس قال فيها: وإن هيكل سليان كان المحفل الماسوني الاصلي ، وإن سليان كان رئيس المحفل ، وإن مسجد عمر (يريد: المسجد الاقصى) واقع على الهيكل هو والصخرة التي قدم عليها إبراهيم ولده إسحق قرباناً لله . وإنني كاسوني أرأس جماعة في أمريكا تطمح أن ترى هيكل سليان وقد أعيد بناؤه ، وأن هذه الجماعة تقوم بجمع مليون دولار لهذا الغرض (١١) ع .

وكان بن غوريون يردد ولا يزال : « لا معنى لاسرائيل بدون القدس ، ولا معنى للقدس بدون الهيكل » .

وقد مهدت الصحف الاسرائيلية قبل شهر واحد من حرق المسجد الاقصى بالنار الجو المناسب لازالة المسجد الاقصى المبارك من الوجود ، فدعت الى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق ذلك . وكمشال على ذلك ، فقد نشرت صحيفة (لا مرحاب) الصهيونية مقالاً تحت عنوان : (هيكل سليان بالقدس) قالت فيه حرفياً : « يجب الاستيلاء بسرعة على المقدسات الاسلامية ووضعها تحت سلطة إسرائيل مها كان الثمن » .

<sup>(</sup>١) أنظر نص الرسالة في مجلة : الوعي الإسلامي - الكويت - العدد (٤٩) - الصادر غرة الحرم ١٣٨٩ ه الموافق ١٦ أذار (مارس ١٩٦٩) ، وقد قدمت لجنة انقاذ القدس الى الجامعة العربية نص هذه الوثيقة . كا قدم نصها وقد الأردن الى مؤتمر البحوث الإسلامية الرابع الذي عقد في القاهرة عام ١٣٨٨ ه .

وبعسه حرق المسجد الاقصى بالنار ، استولت اسرائيل على الحرم الابراهيمي في مدينة الحليل الذي كان مسجداً اسلامياً منذ الفتح الاسلامي ، واتخذت منه كنيساً لليهود يوماً واحداً تحدياً للعرب والمسلمين واستهانة بهم وذلك يوم ٦ رجب ( ١٣٨٩ ) الهجرية الموافق ١٨ أيلول ( سبتمبر ) سنة ( ١٩٦٩ ) .

وكشف المجلس الاسلامي الأعلى في القدس استمرار المؤامرة الصهيونية على المسجد الاقصى ، فطالب كولدا ماثير رئيسة وزراء اسرائيل أن توقف فورا أعمال الحفر التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية أسفل المسجد الاقصى، وأنذر بأن هذا الحفر بهدد بتقويص المسجد من أساسه .

وأعرب زعماء المسلمين في ( القدس ) عن مخاوفهم من أن تسفر أعمال الحفر هذه التي وصلت الى عمق أربعين قدماً الى تعريض المسجد للخطر ، وقد سبق لاعمال الحفر أن أصابت الجانب الجنوبي من المسجد بأضرار جسيمة قبل جريمة حرق المسجد الاقصى .

وذكر هؤلاء الزعماء المسلمون أن التقارير تشير الى اعتزام السلطات الاسرائيلية الدينية بناء معبد لليهود تحت الأرض أسفال المسجد الاقصى مباشرة (١) ، لكون الخطوة الاولى لبناء همكل سلمان .

وقد ذهب احتجاج المجلس الاسلامي الأعلى أدراج الرياح! ترى! أمــا لهذا اللمل من آخر؟

#### - 4 -

لقسد عقدت مؤتمرات اسلامية في القاهرة ومكة المكرمة وعمان سنة

<sup>(</sup>١) أنظر التفاصيل في صحيفة الاهرام القاهرية وصحيفة الجهورية القاهرية الصادرتين يوم الأربعاء ١٩ رجب ١٩٨٩ ه الموافق ١ تشرين الأول ( أكتوبر ) ١٩٦٩ .

( ١٩٦٨ ) ، وعقد مؤتمر اسلامي في ( كوالا لامبور ) بماليزيا سنة (١٩٦٩) وقد شهد هذه المؤتمرات قسم من علماء المسلمين وقسم من السياسيين العرب والمسلمين .

وأعلنت المؤتمرات الاسلامية الجهاد بإجماع آراء علماء المسلمين الذين شهدوا هذه المؤتمرات والذين لم يشهدوها : « إن أسباب وجوب الجهاد التي حددها القرآن المكريم قد أصبحت كلها متوافرة في العدوان الاسرائيلي بما كان من اعتداء على أرض الوطن العربي الاسلامي . وانتهاك لحرمات الدين في أقدس شعائرها وأماكنها ، وبما كان من إخراج المسلمين والعرب من ديارهم ، وبما كان من قسوة ووحشية في تقتيل المستضعفين من الشيوخ والاطفال .

لذلك كله صار الجهاد بالاموال والانفس فرضاً عينياً (١) في عنق كل مسلم يقوم به على قدر وسعه وطاقته مها بعدت الديار (٢) ، .

ومعنى ذلك أن الجهاد أصبح (أمانة) في عنق كل مسلم ومسلمة ، لا يتخلف عن تحمل أعبائه المادية والمعنوية أحد إلا ويرمى بالنفاق ويعاقب بأشد العقاب : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ، مالكم إذ قبل لكم انفروا في سبيل الله المقلم الى الارض ؟! أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟! فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ، ويستبدل قوما غيركم ، ولا تضروه شيئا ، والله على كل شيء قدير (٣) » .

وقد فرضت الحرب على المسلمين فرضاً ، بعد الفزو الاسرائيلي التوسعي الاستيطاني لبلادهم ، وبعد طرد العرب والمسلمين من فلسطين وبعسد الظلم والتعذيب الذي لاقاه الفلسطينيون على أيدي الصهاينة ، وبعد حرق المسجد

<sup>(</sup>١) فرض هين : هو النفير العام ( التعبئة العامة ) كا يعبر عنه العسكريون المحدثون .

<sup>(</sup>٢) قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع لجمع البحوث الإسلامية – القامرة – ١٣٨٨ م .

 <sup>(</sup>٣) الآيتان الكريمتان من سورة النوبة ( ٩ : ٣٩ - ٣٩ ) .

الاقصى بالنار ، وبعد تهديم مساجد المسلمين والاستيلاء عنوة على قسم منها ، وبعد انتهاك حرمات أقدس مقدسات العرب والمسلمين في الارض المقدسة ، لذلك وجب على كل قادر على حمل السلاح أن ينهض بواجبه جهاداً بالروح ، ووجب على كل قادر على بذل الأموال أن ينهض بواجبه جهاداً بالمال ، فليس عربياً ولا مسلماً من يتخلف عن الجهاد في مثل هذه الظروف والاحوال .

إن نفوس العرب مائة مليون نسمة أو يزيدون ، ونفوس المسلمين سمائة مليون نسمة أو يزيدون .

والقاعدة العسكرية للنفير تقول : ﴿ إِنْ عَشَرَةَ بِالمَائَةُ مِنْ تَعَدَّادُ كُلُّ أُمَّةً وَالْعَرِبِ حَشْدُ عَشَرَةً وَالْعَرِبُ حَشْدُ عَشَرَةً المَّالِينِ مَقَاتَـلُ فِي المَيْدَانُ ﴾ وأن باستطاعة المسلمين حشد ستين مليون مقاتل للحرب .

ونفوس اسرائيل اليوم لا يزيد على مليونين ونصف المليون نسمة ، فأين تصبح اسرائيل لو صدق العرب والمسلمون ما عاهدوا الله عليه ؟!

إن الطاقات العربيـة والاسلامية المـادية والمعنوية متفوقة على الطاقات الاسرائيلية المادية والمعنوية فواقاً ساحقاً .

ولكن الطاقات الاسرائيلية ( منظمة ) ، والطاقات العربية والاسلامية غير ( منظمة ) ، لذلك تغلبت الطاقات القليلة ( المنظمة ) على الطاقات الكثيرة غير ( المنظمة ) .

وما يحتاج اليه العرب والمسلمون اليوم ، هو ( التنظيم ) السليم .

#### - ٣-

لقد أظهر العرب والمسلمون شعوراً طيباً منذ مولد إسرائيل حق اليوم .

وحين أحرق المسجد الاقصى المبارك بالنار ، طفى هذا الشعور العربي الاسلامي الطيب ، فأصبح خطراً داهما يهد الحاكمين الذين بقوا متمسكين بالمواقف السلبية تجاه القدس وفلسطين .

وكان انعقاد مؤتمر القمة الاسلامي في ( الرباط ) من ١٠ رجب إلى ١٠ رجب إلى ١٠ رجب سنة (١٣٨٩) الهجرية الموافق ٢٣ أيلول ( سبتمبر ) إلى ٢٦ أيلول ( سبتمبر ) سنة ( ١٩٦٩ ) حدثاً تاريخياً واستجابة لشعور العرب والمسلمين الطيب نحو القدس وفلسطين .

واستبشر العرب من الحيط إلى الخليج واستبشر المسلمون من الحيط إلى الحيط ، بهذا المؤتمر الذي ضم أكثر الدول العربية والاسلامية ، وعقدوا عليه أعظم الآمال ، وتوقعوا منه إصدار مقررات إيجابية تباور العواطف العربية والاسلامية الطيبة لتصبح جهاداً طيباً يضر وينفع ، ولا يبقى شعوراً طيباً لا يضر ولا ينفع .

ولكن الآمال المعقودة على هذا المؤتمر انهارت لأسباب كثيرة ، لمل من أهمها ( الارتجال ) الذي ساد انعقاده واجتماعاته ، وكان ينبغي أن يخطط له تخطيطاً دقيقاً قبل عقده . وتجري البحوث والدراسات المستفيضة لما كان يجب أن ينجزه المؤتمر أيام انعقاده .

وكل ( ارتجال ) لا يؤدي إلى خير ولا يأتي بخير ، خاصة في القضايا المصيريـة .

لقد كانت أهم مقررات مؤتمر القمة الاسلامي ، إعلان استنكار المؤتمرين

لجريمة إحراق المسجد الأقصى وتأييدهم لحقوق شعب فلسطين. ووجّه المؤتمر نداء حاراً إلى الدول المسئولة عن حماية السلام في العالم بأن تضاعف جهودها على المستوى الفردي والجماعي لانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة (١).

ومن الواضح أن مقررات هذا المؤتمر كانت ( سلبية ) أيضاً ، وكان المتوقع منه أن يقرر الجهاد بالأموال والأنفس، ويقرر مسئولية كل دولة مادياً ومعنوياً في حمل أعباء الجهاد ، ويقرر كيف ومتى وأين يبدأ الجهاد .

إن الطريق لباورة الشمور المربي الاسلامي الطيب ليكون عملا إيجابياً طيباً \_ واضح كل الوضوح ، وساوك هذا الطريق يؤدي إلى وضع حل حاسم لمطامع إسرائيك التوسعية في البلاد العربية وإلى استعادة حقوق العرب والمسلمين في الأرض المقدسة .

وما لم يسلك العرب والمسلمون هذا الطريق ، فإن اسرائيل ستمتد من ( النيل ) الى ( الفرات ) اليوم او غداً .

إن الصهيونية العالمية تطبق مخططاً رهيباً مدروساً لتحقيق أمدافها التوسعية ، ومن يمن النظر في مخططها ويفكر ملياً بإنجازاته ، يجد أن الصهيونية العالمية تسيراً سيراً حثيثاً نحو تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية .

في سنة (١٨٩٧) عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة (بال) السويسرية، وقد أقر هذا المؤتمر دستور الصهيونية العالمية لتحقيق دولة اسرائيل، وأنشأ المنظهات السياسية والاقتصادية واللجان لوضع هذا الدستور في حيّز التنفيذ.

<sup>(</sup>١) أنظر تفاشيل بيان المؤتمر في صحيفة الاهرام القاهرية الصادرة يوم ٢٦ / ٩ / ١٩٩٩ .

وفي سنة (١٩٠٧) بدأت هجرة اليهود المنظمة الى فلسطين ، وبدأ إنشاء المستعمر أن الصهيونية على أرض فلسطين حسب خطة مرسومة بدعم مادي ومعنوي من الصهيونية العالمية .

رفي سنة ( ١٩١٧ ) صدر وعد ( بلفور ) ، وهو مكسب سياسي كبير المصيونية العالمية ، لأنه يستر لها الدعم السياسي المنشود من أكبر دولة استمارية في حينه وهي بريطانيا .

وفي سنة ( ١٩٢٧ ) زادت كثافة الهجرة اليهودية إلى فلسطين وزاد عدد المستعمرات على الأرض الفلسطينية ، وسيطرت الصهيونية العالمية على مساحات كبيرة من الأراضي العربية بالشراء وبالاغتصاب بمعاونة الاستعار البريطاني .

وفي سنة (١٩٣٧) بدأ إنشاء القوات النظامية لليهود في الأرض المقدمة بشكل واسع وأصبح للصهاينة عصابات إرهابية مسلحة لديها كميات ضخمة من السلاح والذخيرة .

وفي سنة (١٩٤٧) صدر قرار التقسيم الذي أقرت المنظمة الدولية ، فأصبح للصهاينة حق شرعي معترف به دولياً في إنشاء وطن قومي لليهود في جزء من فلسطين .

وفي سنة (١٩٥٧) انطلقت التجارة الاسرائيلية عبر خليج (العقبة) الى آسيا وإفريقية ، وأصبحت اسرائيل تمتلك حرية الملاحة في هــــذا الخليج مستندة الى ميناه (إيلات) الاسرائيلي .

وفي سنة (١٩٦٧) استولت اسرائيل على الضفة الفربية من الأردن ، وطي قطاع غزة وصحراء سيناء حتى قناة السويس من الجهورية العربية

المتحدة ، وعلى الهضبة السورية المسيطرة سيطرة تامة على شمال اسرائيل ، والتي لها أهمية سوقية ( استراتيجية ) خاصة بالنسبة لمصير سورية ولبنان والأردن .

ومن الملاحظ هنا ، أن اسرائيل تحقق كل ١٠ سنوات هدفاً من أهدافها الحيوية .

إن معظم المؤرخين متفقون على أن ( بروتوكولات حكماء صهيون ) قد وضعت وأقرت في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة (بال)السويسرية سنة ( ١٨٩٧ ) ، وقد قدر ذلك المؤتمر لتنفيذ مخطط الصهيونية العالمية التوسعي الاستيطاني كا جاء في ( البروتوكولات ) مائمة سنة ( ١٨٩٧ ) .

فهل يترك العرب والمسلمون الحرية الكاملة للصهيونية العالمية لتحقيق مخططها ؟ .

إن الطريق الذي يؤدي الى انتصار العرب والمسلمين على اسرائيل ووضع حداً لما يحيق بهم من أخطار جسام تهدد مصيرهم السياسي والحضاري ، هو في ( تنظيم ) طاقاتهم المادية والمعنوية ، لتصبح قوة ضاربة تفرض السلام على منطقة الشرق الأوسط وتزيل خرافة اسرائيل وتحطم مخططها التوسعي الاستبطاني على حساب الدول العربية .

والمساعي السياسية والحلول السياسية لن تنجح مادام العرب والمسلمون ضعفاء ، وستتحقق حتماً تلك المساعي والحلول اذا أصبح العرب والمسلمون أقوياء .

ومنذ حرب (١٩٦٧) حتى اليوم صدرت قرارات من مجلس الأمن وهيئة

الأمم المتحدة تدين اسرائيل وتقضي بانسحابها من الارض العربية التي احتلتها بعد تلك الحرب ، ولكن اسرائيل ضربت بتلك المقررات عرض الحائط .

وقد بذلت مساع سياسية تحت إشراف الهيئة الدولية وبمحاولات الدول الأربع الكبرى، ولكنها باءت كلما بالإخفاق الذريع .

لم يبق أمام العرب والمسلمين غير الحـــل العسكري الذي يعتمد القوة سبيلاً ومنهجاً.

فكيف يتم ذلك ٢.

- 5 -

في سنة ثلاث عشرة الهجرية. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه على رأس جيش المسلمين لفتح أرض الشام (١) ، فكان عليه أن يقاتل الروم بنفس الأساليب التعبوية التي يقاتلون بها أعدائهم .

وكانت أساليب الروم التعبوية في القتال ، تستند على تقسيم قواتهم الى ( مقدمة ) و ( مؤخرة ) و ( ميمنة ) و ( ميسرة ) و ( قلب ) ، على رأس كل منها قائد مسئول ، وكان كل قسم من هذه الأقسام يضم مجموعات ، كل مجموعة منها مؤلفة من ألف مقاتل تحت قيادة قائد من قادتهم العسكريين ، وكانوا

يطلقون تمبير ( كردوس )(٢) على كل مجموعة من هذه المجموعات .

<sup>(</sup>١) أرض الشام : سورية ولبنان وفلسطين والأردن .

<sup>(</sup>٧) كردوس : جمها كراديس ، وهو كتسلة من الجنود تتألف من ألف مقاتل . وينقسم الكردوس الى أجزاء عشرية : العريف يقود عشرة رجال ، والنقيب يقود مائة رجل . وكلمة كردوس معربة عن اللغة الرومانية ، وأصلها كلمة (كورتيس) . انظر التفاصيل في : قادة فتع المراق والجزيرة ( ١٣٧) .

وبدأ خالد يعد جيشه للقتال ، فخرج في تعبية لم ثعبها العرب من قبل (١٠) إذ نظتم جيشه في ستة وثلاثين كردوسا ، وصاول الروم بهذا التنظيم العسكري المشابسه لتنظيمهم ، وبذلك استطاع إحراز النصر عليهم في معركة ( اليرموك ) الحاسمة .

ولو أن خالداً قاتل الروم بأسلوب الكر والفر أو بأسلوب الصف اللذين كان العرب يقاتلون بها من قبل ، لما انتصر على الروم في تلك المعركة .

إن اسرائيل تقاتل اعتاداً على : ( الحرب الإجماعية ) ، وهي الحرب التي ترتكز على حشد كل الطاقات المادية والمعنوية للأمة لتكون في خدمة المجهود الحربي .

فقد استطاعت اسرائيل حشد ١١٪ من طاقاتها البشرية في حرب حزيران (يونيو) سنة ( ١٩٦٧) للحرب ، بينا حشد العرب ثلاثة بالألف فقط من طاقاتهم البشرية للحرب .

واستطاعت اسرائيل حشد كل طاقاتها المادية الأخرى للحرب ، حتى العربة اليدويه التي يستعملها البائع المتجول كان لها مكان معين في ميدان القتال ، فكم استطاع العرب أن يحشدوا من طاقاتهم الماديسة الأخرى للحرب ١٤.

واستطاعت اسرائيل حشد كل طاقاتها المعنوية للحرب ، فكم حشد العرب من طاقاتهم المعنوية ؟! .

إن على العرب والمسلمين أن يطبقوا ( الحرب الاجماعية ) ، وقد طبقها

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٢ / ٩٠٠ ) وابن الأثير ( ٢ / ١٠٨ ) .

المسلمون قبل أربعة عشر قرناً تنفيذاً لما جاء في القرآن الكريم : ( انفروا خفافاً وثقالاً ، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ) (١) ، فهل يعجز أحفادهم عن تطبيق الحرب الإجماعية في القرن العشرين ؟ .

إن الجيش النظامي لم يعد وحده مسئولاً عن إحراز النصر ، بل المسئول عن إحراز النصر هو الشعب كله بما فيه الجيش النظامي ، وهذا الجيش هو رأس الرمح الشعب فقط ، فلا يصح أن يدعي أحد من العرب والمسلمين غير العسكريين بأنه غير مسئول عن إحراز النصر ، فيقف موقف المتفرج .

وبالنسبة للطاقات البشرية للعرب والمسلمين ، فإن هذه الطاقات يجب أن تحشد للمجهود الحربي بموجب تنظيم دقيق بحيث يعرف كل قادر على حمسل السلاح تفاصيل واجبه في الحرب وكيف يستطيع تنفيذه .

ومعنى هـــذا أن كل قادر على حمل السلاح ، يجب أن يكون مدرباً على استعال سلاحه وعلى التعاون في القتــال مع أقرانه وأن يكون بجهزاً بالتجهيزات الضرورية للقتال ، وأن يكون مسلحاً بالسلاح الذي يستعمله في القتال وأن يكون ( منظماً ) ضمن جماعة لها قائد مسئول .

هذه الطاقات البشرية للعرب والمسلمين بمكن تقسيمها الى قسمين :

#### (١) الجاورة لاسرائيل :

ويكون القادرون على حمل السلاح إما جنوداً في الجيش النظامي أو

<sup>(</sup>١) الآية الكريمية من سورة التوبة ( ١ : ١ ؛ ) ، وانظر تفسيرها في تفسير الكشاف للزنخشري لتجد أن المسلمين طبقوا الحرب الاجماعية قبل أربعة عشر قرنا ، وليس كا استقر في الأفكار ، وهو أن الألمان أول من طبقها في الحرب العالمية الثانية . وانظر ما جاء عن الحرب الاجماعية في كتاب : الأمة في الحرب للمشير لودقدروف .

حراساً للأماكن الحيوية التي يستهدفها العدو أو فدائيين ضمن المنظمات الفدائية أو مجاهدين .

يجب أن يكون لكل فرد واجب في خدمة الجهود الحربي .

#### (ب) غير الجاورة لاسرانيل:

يجب أن يكون القادرون على حمل السلاح إما في الجيش النظامي أو في المناطق التي يستطيعون منها مباشرة واجباتهم القتالية .

#### -0-

إن تدريب الطاقات البشرية للعرب والمسلمين وتسليحها وتجهيزها وتنظيمها يحتاج إلى قيادة قادرة واعية قوية أمينة .

وهـــذه القيادة ترتكز على دعامتين : الأولى دعامة معنوية ، والثانية دعامة مادية .

إن الدعامة المعنوية لها أثر حاسم في كل قوة تصمم على القتال حتى إحراز النصر مها كانت تكاليف القتال. على الأرواح والأموال .

قبيل نشوب القتال بين المسلمين والروم في معركة (اليرموك) الحاسمة منة ثلاث عشر الهجرية (۱) ( ٦٣٤ م ) ، قال رجل من المسلمين لخالد بن الوليد رضي الله عنه : و ما أكثر الروم وأقل المسلمين ! ، ، فقال خالد : و بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين ! إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان (۲) .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ( ٧ / ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الطبري (٢ / ١٤٥ ) .

ومعنى ذلك ، أن الحماربين بعدَدهم وعُدَدهم ومعنوياتهم ، وليس العَدد والعُدد بأهم من ( المعنويات ) (١) بالنسبــة للمحاربين خاصة وبالنسبة للشعوب عامة .

وقد كان تابليون يقول: ﴿ قيمة المعنويات بالنسبة للقوى المادية تساوي ثلاثة على واحد ، ، أي أن الجيش تكون قيمته المعنوية ( ٧٥ ٪ ) وقيمته المادية ( ٢٥ ٪ ) .

وأيد نابليون فيقواته هذه كبار القادة المسكريين وقادة الفكر العسكري منذ أيامه حتى اليوم .

غير أن اللواء ( فول ) - وهـو من قادة الفكر العسكري في العصر الحديث قال في كتابه : ( الأسلحة والتاريخ ) : « إن نسبة المعنويات في المحاربين تساوي نسبة القضايا المادية فيهم ، ، فهو يخالف نابليون بالتفاصيل ويتفق معه في المبدأ ، نظراً لاختراع الأسلحة الحديثة (٢) .

والممنويات هي العقيدة ؛ ولا نصر للمحاربين ولا لأي شعب لا عقيدة له: يدافع عنها دفاع المؤمن بها ، ويضحي بما يملك من روح ومال في سبيلها .

إن العقيدة هي التي تشيع الانسجام الفكري في العقول والقلوب معاً بين أبناء الشعب الواحد وبين أفراد القوات المسلحة وبين المحاربين ، وهذا يؤدي الى التعاون بين الأفراد والجماعات خدمة للمصلحة العليا للأمة .

<sup>(</sup>١) المعنويات : هي القوى الكامنة في صلب الانسان التي تكسبه القابلية على الاستمرار في العمل ، والتفكير بعزم وشجاعة ، مها اختلفت الظروف الحيطة به ، ومها اشتدت الأزمات وكثرت التضحيات . أفظر التفاصيل في كتاب : الوحدة المسكرية العربيسة – بيروت – دار الارشاد – ١٩٦٩ – ص ( ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أنظر التفاصيل في كتاب: الوحدة العسكرية العربية ( ١٢٩ - ١٣٠ ) .

إن الروح أغلى ما يملكه الانسان ، فهو لا يضحي بها إلا دفاعاً عن مثل عليا يؤمن يها ، والعقيدة هي التي تضمن له هذه المثل العليا التي تجعله يضحي من أجلها بالمال والروح .

والعقيده باللسبة الى العوب هي الاسلام الذي قاديم الى النصر قرونا طويلة ، فلما ضعفوا صانهم من الانهيار .

لقد غرس الاسلام في نفوس العرب حب الضبط والنظام ، وحبّب إليهم الاستشهاد في سبيل الحق ، وجعلهم يرون هــــذا الاستشهاد نصراً دونه كل نصر ، كا بعث فيهـــم الاعتزاز بالنفس والشعور بأن عليهم رسالة واجبة الأداء للعالم .

وقد انتبه ابن خلدون الى أهمية المقيدة للمرب ، فقال في مقدمته : « إن العرب لا يحصب للهم الملك إلا بصبغة ( دينية ) من نبوة أو ولاية أو أثر عظم ، (١) .

إن العرب بالاسلام كل شيء ، والعرب بدون إسلام لا شيء (٢) ، وما يقال عن المعرب يقال عن المسلمين في كل مكان .

ثم إن العرب والمسلمين يقاتلون الصهاينة ، وهؤلاء متسكون بعقيدتهم الصهيونية التي ترتكز على الدين اليهودي أولاً وآخراً وقبل كل شيء .

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في : مقدمة ابن خلدرن - بيروت - ١٩٦٧ - (١/٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) لفظر التفاصيل في : الوحدة العسكرية الغربية ,( ١٣٤ - ١٣٠ ) .

في الجيش الاسرائيلي حاخامات على رأسهم حاخام الجيش الأكبر ٬ وهم يتمتمون بسلطة لا مثيل لها ولا نظير في الجيوش الآخرى .

وفي جيش اسرائيل تجري مسابقات سنوية في التوراة ، بكر"م المتفوقون فيها أعظم التكريم وينالون أكبر الجوائز .

كا أن الجيش ضباطاً وضباط صف ومراتب أخرى ، يقيمون الشعائر الدينية عند حائط المبكى، وأفراد قوات المظدلات الاسرائيلية يؤدون عين الولاء أمام هذا الحائط : يحملون البندقية بيد ، والتوراة بيد أخرى(١٠).

والعقيدة – كما هو معروف – لا تحارب إلا بعقيدة ، والفكرة لا تقاوم إلا بفكرة ، من هنا تبرز أهمية القيادة الدبنية للمحاربين من العرب والمسلمين.

#### -7-

أما الدعامة الثانية التي ترتكز عليها القيادة المسكرية للمجاهدين المرب والمسلمين ، فهي المسال ، والمال هو عصب الحرب ، وبدونه يصاب الجهود الحربي بالشلل التام .

إن الجاهدين بحاجة الى التدريب والتسليح والتجهيز والقضايا الإدارية ( إعاشة ، طبابة ، تنقل ... الخ ) والقيادة .

فإذا تيستر المال بشكل مستديم منظتم ، أمكن إنجاز التدريب والتسليح والقضايا الإدارية، وإذا لم يتيسر المال فلا يمكن إنجاز ذلك بأي شكل وبأية صورة : بالشكل الذي يدوم فيسه الجهاد ، وبالصورة التي يستطيع فيها الجاهدون أن ينهضوا بواجباتهم كا يرام .

<sup>(</sup>١) جريدة الكارديان البريطانية نقا؟ عنجريدة الجهورية القاهرية الصادرة في ١ ٣-٨-٩ ٦ ٩ ٠ . .

وما يقال عن الجاهدين يقال عن الجيوش النظامية وعن الفدائيين .

إن المعنويات العالية للمجاهدين ضرورية لإحراز النصر ، فإذا لم يطمئنوا الى مصير أسرهم المعاشي ، فلن تكون معنوياتهم عالية على أي حال

وعوائل الشهداء التي تعيش بكرامة ، سبب من أسباب رفــــع معنويات المجاهدين وأسرهم على حد سواء ، والعكس صحبح .

والجهاد يحتاج الى التفرغ ليؤتي ثمراته مرتين ، فلا بد من دفع (مرتبات) مناسبة للمجاهدين تكفي لميشة أسرهم ومعيشتهم ، فليس من المعقول أن يقاتل المجاهد كا يقاتل الرجال في ظروف يكون فيها فكره موزعا بعيدا عن ساحة القتال ، خاصة إذا كان هذا المجاهد هو المسئول الوحيد عن إعالة أسرته وبدونه تتضور جوعا .

لذلك لا بد من أن تكون للمجاهدين موارد مالية ثابثة ، والاعتاد على ( التبرعات ) التي قد تكون كبيرة في مدة من الزمن وقليلة في مدة أخرى لا يكفي لتصعيد الجهاد وقد يقضى عليه .

في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد سنة ( ١٨٩٧ ) في مدينة ( بال ) السويسرية تقرر جمع الأموال لاستمار فلسطين .

ولم تمض فترة وجيزة على عقد هذا المؤتمر ، إلا وظهرت التنظيات المالية لجمع تلك الأموال : تأسس المصرف اليهودي المستعمرات سنة ( ١٨٩٨ ) وظهر الصندوق القومي اليهودي سنة (١٩٠١) .

وانتشرت لجان جمع التبرعات الصهيونية في جميع أرجاء العالم ، لجمع التبرعات من الصهاينة ومن غيرهم بشق الطرق والأساليب .

كل يهودي في العالم ، عليه أن يدفع مقداراً معلوماً من المال كل شهر ، لا يستطيع أن يتخلف عنه لحظة واحدة ولا يستطيع أن يستقطع منه قرئاً واحسداً : بإمكانه فقط أن يضاعف المبلغ المفروض عليه تبرعاً وتطوعاً ، وليس بإمكانه التخلف عن أداء ما يجب عليه أن يدفعه شهرياً .

هذه النسبة التي يدفعها كل يهودي في العالم ، تتناسب تناسبًا طرديًا مع دخله الشهري ، مجيث لا يرهقه الدفع ولا يحمله من أمره ما لا يطيق .

وهذا التنظيم الدقيق لجباية الأموال بهذا الأساوب وبكيات معاومة ، جعل للصهاينة ميزانية ثابتة ، لا يمكن أن تؤثر الأزمات والأحداث فيها .

إن تعاون الحكومات العربية والشعوب العربية مع الحكومات الاسلامية والشعوب الاسلامية ضروري للنهوض بمهمة جمع المال للمجاهدين .

يحب إنشاء (صندوق فلسطين) لتمويل المجاهدين ورعاية أسرهم وأسر الشهداء منهم و والعمل على أن تكون للصندوق فروع في كل بلد عربي وكل بلد إسلامي ، وتخصيص قدر من الزكوات لتمويله ، فإن الإنفاق في سبيل الله من البر الذي أمر الله بعد ومصرف من مصارف الزكاة الشرعية التي نص القرآن الكريم عليها .

ولست أذهب بعيداً في طريق التفاؤل ، ولكنني واثق كل الثقة من أن في العرب والمسلمين خيراً كثيراً ، وهم مستعدون للجهاد بأموالهم في سبيل الله ، ولكن الذي يحول دون جباية مبالغ خيالية في ضخامتها من المال أمران: الأول أن قسماً منهم لا يعرف لمن يسلتم ما تجود به نفسه من مالخاصة بعد تكاثر لجان جمع التبرعات . والثاني ، عدم الثقة الكاملة ببعض لجان جمع التبرعات لانحرافها مما يؤدي الى أن تعم الريبة على الجميع .

إن انبثاق لجان جمع المال لصندوق فلسطين في كل قرية وكل قصبة وكل مدينة ، على أن تكون مؤلفة من أشخاص معروفين ، يتميزون بالنزاهـــة المطلقة والإخلاص العميق ، ثم جمـــع التبرعات بموجب وصولات رسمية معتمدة ، سيؤدي الى انهار المال للفدائيين الفلسطينيين والمجاهدين انهاراً .

وسيزداد المال انهاراً يمد أن تظهر آثار الفدائيين والجماهدين في إسرائيل.

إن رجال الدين يستطيعون أن يخدموا الجهاد والجاهدين وقضية فلسطين بصورة عامة في هذا المجال أعظم الخدمات ، وبذلك يثبتون وجودهم إيجابياً ولا يبقى كلامهم أقوالاً تذروها الرياح .

## - V -

إن القيادة العسكرية للمجاهدين هي التي تخرج الجهاد من نطاق الفتارى الى نطاق العمل الايجابي البناء .

ونبدأ بتفصيل القيادة المسكرية للمجاهدين من القاعدة حتى القمة (أنظر تفاصيل قيادة المجاهدين في الملحق (أ) المرفق).

واجب هذه القيادة هـــو جمع المجاهدين وتجهيزهم وتسليحهم وتدريبهم وتنظيمهم في فصائل وكتائب وألوية وفرق ، وبعد إنجاز كل ذلـــك تنقل المجاهدين الى مراكز تجمعهم ، ومن هناك ترسلهم الى ميدان القتال .

وتماون هذه القيادة في أداء واجباتها : القيادة الدينية المؤلفة من رجال

الدين المشهورين بالتدين والورع والاستقامة والعلم، ويكون واجب هذه القيادة شحن نفوس المجاهدين بطاقات روحية تدفعهم الى الاستقتال في الحرب، ويكون واجبها حث الناس على الجهاد بالأموال والأنفس.

ولكي يكون أثر القيادة الدينية إيجابياً ، فلا بد من أن يتطوع قسم من رجال الدين للجهاد .

وتعاون القيادة العسكرية في واجباتها أيضاً القيادة المالية المؤلفة من أنزه رجال المدينة وأكثرهم أمانة ويكون واجبهذه القيادة جمع الأموال وشراء التجهيزات العسكرية والذخيرة والسلاح ، وضبط الموارد المالية وتوزيسع المرتبات على المجاهدين ورعايسة أسرهم بعد حركتهم للجهاد والعناية بأسر الشهداء منهم .

(ب) ويجب أن يكون في كل دولة عربية أو إسلامية قيادة للمجاهدين تتألف من ضباط وذوي رتب عالية وضياط صف متطوعين .

واجب هذه القيادة هو حشد مجاهدي المدن والقرى القادمين من قيادات المدن والتأكد من إكال تسليحهم وتدريبهم وتنظيمهم ، ومن ثم نقلهم الى ميدان القتال .

وتعاون هــــذه القيادة ، القيادة الدينية والقيادة المالية أيضاً ، وتكون واجبات هاتين القيادتين مشابهة لواجبات القيادتين الدينيـــة والمالية في قيادات المدن العسكرية ولكن على نطاق أوسع .

(ج) القيادة العامة للمجاهدين ، وتكون في ميدان القتال، واجبها الأول
 هو قيادة المجاهدين القادمين من الدول العربية والإسلامية .

وتتألف من ضباط ذوي رتب عالية معروفين بتدينهم وتجربتهم العملية

وعلومهم العسكرية وشجاعتهم واقدامهم .

وبالنسبة للمرب والمسلمين ، فـــإن المنتصرين في أيام الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وفي أيام الفتح الإسلامي العظيم ، كلهم كانوا مـــن الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله وهم في أوج التدين والتقوى والورع .

والقادة العرب والمسلمون الذين انتصروا بعد الفتح الاسلامي كلهم كانوا متدينين غاية التدين ، وحسبنا أن نذكر صلاح الدين الذي استعاد فتح القدس من الصليبين سنة ( ۱۸۵۰ م ) والمظفر قطز الذي انتصر على التتار سنة ( ۱۵۸۰ م ) في ( عين جالوت ) والسلطان محد الفاتح الذي فتح القسطنطينية سنة ( ۱۵۵۰ م ) المصادف سنة ( ۱٤۵۳ م ) ، فكلهم كانوا متدينين الى أبعد الحدود (۱۱ .

فسا أحوجنا اليوم الى قائد ماهر كثير التدين ، ليقود العرب والمسلمين النصر .

ولكن حاجتنا الى عالم عامل مجاهد يضرب أروع الأمثال للمجاهدين في البذل والتضحية والفداء من أمثال ابن تيمية والعز بن عبد السلام وأبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهم لا تقل عن حاجة العرب والمسلمين الى قائسد ماهر متدين بل تزيد .

## - N -

لفـــد حاولت التركيز على التنظيم المسكري للمجاهدين ، لكي أدل على الطريق لإخراج ركن الجهـــاد الاسلامي من حيز الفتاوى الى حيز التطبيق

<sup>(</sup>١) أنظر التفاصيل في كتابنا : بين المقيدة والقيادة ـ دار الفكر ـ بيروت .

المعلى في حرب حديثة في عصر حديث لمجابهة جيش حديث هــو جيش إسرائيل .

ولم أتطرق للتنظيم المسكري للفدائيين والجيوش النظاميـــة ، لأنها موجودان في الوقت الحاضر .

وبالامكان الافادة من قيادة الفدائيين لتكون النواة الصالحة لقيادة المجاهدين ، لأن تلك القيادة أصبحت لديها تجربة عملية في القتال .

لقد كان للممل الفدائي آثار واضحة على الأرض المحتلة وفي النطاق العربي وفي البلاد الأجنبية .

في النطاق العربي ، رفع الفدائيون الروح المنوية ، ونظموا صفوف الفلسطينين ، وجملوا منهم قوة ضاربة ذات شأن ، كا برزت من صفوف الفلسطينين قيادة فلسطينية أثبتت عملياً بأنها قادرة على تنغيص حياة الصهاينة المحتلين .

وفي البلاد الاجنبية ، استطاع الفدائيون الاستحواذ على أجهزة الأعلام المالمية ، وبرهنوا بالدم على أن حقهم في فلسطين وراءه مطالب ، وأن شعب فلسطين لا يمكن أن يتخلى عن حقوقه ، مها طال الزمن وتضاعفت الحسائر.

واستطاع الفدائيون في نطاق الهيئات الدولية أن يبرزوا قضية فلسطين ، فأصبحت تلك الهيئات تهتم بها وتخشى عواقبها . بينا كانت قضية فلسطين قبل أن يتكلم الفدائيون بالدم مجرد فقرة ثابتة في جدول أعمال الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتكرر ذكرها بدون نتيجة ملموسة .

وفي نطاق الارض المحتلة ، استطاع الفدائيون أن يجعلوا من اسرائيل منطقة غير آمنة على الحياة والمال والممتلكات ، مما أشاع الرعب بين سكانها وحرمها من تدفق المهاجرين الجدد والأموال الأجنبية والسياح اليها، وضاعف من نفقات اسرائيل على قواتها المسلحة .

تلك هي لمحات مختصرة جداً من انجازات الفدائيين ، وهي تستحتى أعمق التقدير وأعظم الاعجاب .

والفدائيون مجاهدون ، وتجربتهم الرائدة أثبتت وجودها عملياً في الميدان ، ولكن تعداد الفدائيين قليل بالنسبة لتعداد العرب والمسلمين .

فاذا سيحدث لو تضاعف عددهم بالمجاهدين المؤمنين الصادقين ؟ إن الصهاينة ستميد بهم الأرض في اسرائيل، وسيقولون كا قال أسلافهم من قبل: ( إن فيها قوماً جبارين ) .

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله .

والله أكبر كبيراً ، والحد فه كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلى الله على سيدي ومولاي رسول الله إمام المجاهدين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

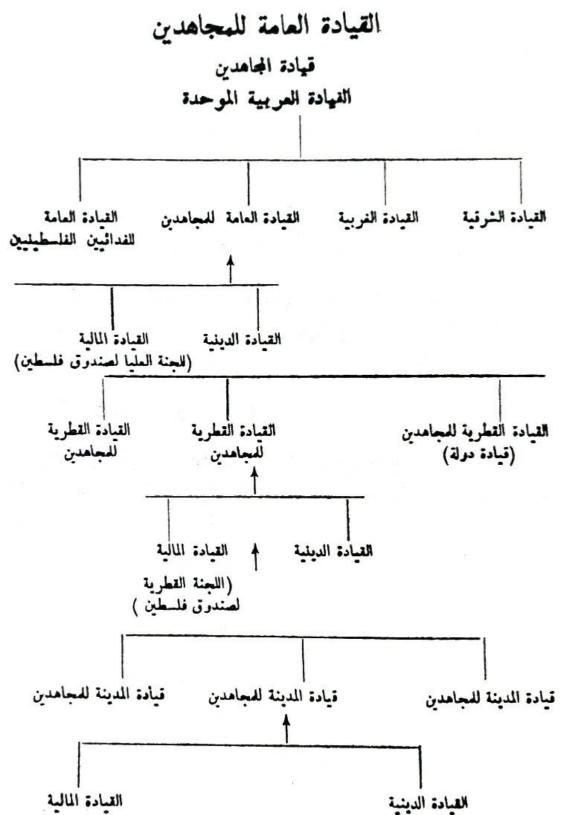

( لجنة المدينة لصندوق فلسطين )

### ملحوظة :

- ١ أنظر تفاصيل صندرق فلسطين في اللحق (ب) .
- ٧ أنظر تفاصيل القيادة الروحية في الملحق ( ج ) .

## القيادة المالية لسندوق فلسطين

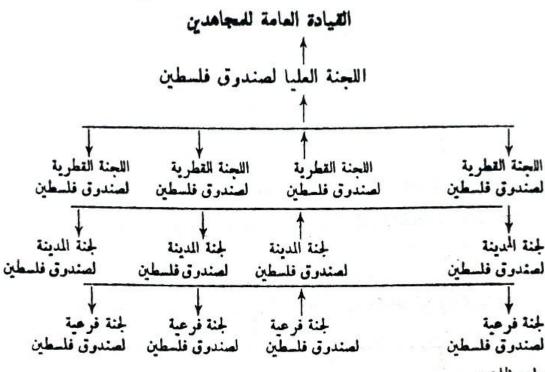

#### ملحوظای :

- ١ تصدر اللجنة العليا لصندوق فلسطين وصولات معتمدة نوزعها على اللجان القطرية .
- ٢ تودع الاموال الجباة في المصارف : كل لجنة يكون لها اعتاد في مصرف معين باسم:
   صندوق فلسطين .
- ٧ كل لجنة من اللجان تخول بجمع الاموال من اللجنة التي هي أعل منها ، وذلك منها لتعدد اللجان دون مسوغ .
- ٤ لكي يكون لصندوق فلسطين مورد ثابث ، اقترح أن يقدم كل عربي وكل مسلم ما لا يقل عن واحد بالمائة من دخله الشهري الى صندوق قلسطين شهرياً .
  - أما الزكاة فيكون تقديمها للصندوق بخيار صاحب الشأن .
    - اماكن اللجان :
  - (١) اللجنة العليا بالقرب من جبهة القتال بهاس شديد مع القيادة العامة للمجاهدين .
- (ب) اللجنة القطرية في حاصمة الدولة أو الملكة المعربيه أو الاسلامية قريبًا من القيادة القطرية للمحاهدين .
  - (ج) لجنة المدينة : في المدينة العربية ار الاسلامية بجوار قيادة المدينة للمجاهدين .
    - (د) تكون اللجان الفرحية في الأماكن التي تلسبها لها لجنة المدينة .

## القيادة الدينية للمجاهدين

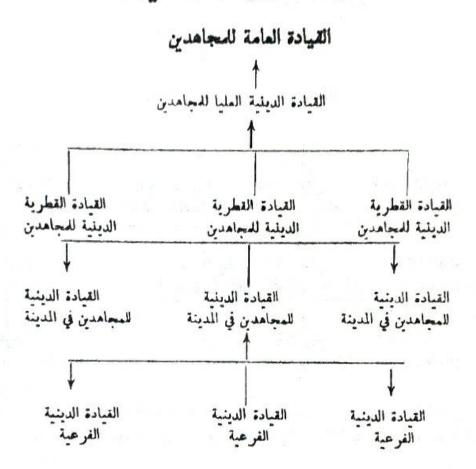

## ملحوظات :

١ - القيادة الدينية العليا للمجاهدين تكون برئاسة شيخ الازهر الشريف وعضوية عالم عامل
 من كل قطر عربي واسلامي

وتضع هذه القيادة منهجاً للمحاضرات التي تلقى على المجاهدين وتضع الخطوط المريضة لكل عاضم ة .

- ٧ القيادة القطرية الدينية للمجاهدين تكون برئاسة مفتي القطر أو أكبر عالم عامل فيه .
  - القيادة الدينية المدينة تكون برثاسة شيخ علما، تلك المدينة .
- و القيادة الدينية الفرعية ينهض بها عالم القرية او القصبة او القضاء افاذا لم يتيسر فيمكن
   إيفاد عالم من المدينة .
  - حب أن يكون العالم العامل جاهزاً للنهوض بأعباء الجهاد بنفـه رماله .

# بنير مقدمة الطبع الثالث

الحمد الله الحد ، وصلى الله على سيد القادات وقائد السادات الذي العربي وعلى آله وأصحابه أجمعين .

حين يقرأ العرب والمسلمون وغير العرب والمسلمين سيرة خالد بن الوليد وسير أمثاله من قادة الفتح الاسلامي العظيم ، يرد على أفكارهم هذا الخاطر خاصة بعد الذي حدث في فلسطين وفي حرب فلسطين بين العرب وإسرائيل: و إما أن يكون خالد وأمثاله من نسج الخيال ، وإما أن يكون العرب قد تبدلوا تبدلا جذريا. لأن آباءهم وأجدادهم في السهاء علوا وبجداً ، وهم في الحضيض ذلة واستكانة .

والواقع أن رجال العرب مظاومون ، والأمة العربية مظاومة ، لأن هذه الأمة لا يزال فيها قادة من الطراز الأول ، ولكنهم مغمورون محاربوس لا يفسح لهم مجال ولا تعطى لهم الحرية ولا يتمعون بالصلاحية اللازمة لاظهار أنفسهم ورفع شأن أمتهم بين الأمم .

ومن دراستي لسيرة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام ، وجدت أن من أسرار نجاحه قائداً ورسولاً ، هو تمتمه بموهبة فذة في اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب .

لقد نسي نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام ، فكان يبني الرجــــال ولا يحطمهم ، ويختار ذوي الكفايات العالية ويقربهم ، لذلك خلف من بعده قادة وحكاماً وإداربين وقضاة ورؤساء وخلفاء ، قادوا الآمة الاسلامية الى المجد والسؤدد .

فما أحرى زعماء العرب اليوم أن يقتفوا آثار الرسول القائد عليه الصلاة والسلام ، فيولوا الرجال الأقوياء الأمناء – كل حسب كفايته – المناصب ليريحوا ويستريحوا .

عند ذاك سيقول الناس كافة: هذه هي الأمة العربية ، وهؤلاء همرجالها، وتاريخها الجيد ليس من نسج الحيال بل من صميم الواقع . والله أسأل أن يهدي المسئولين العرب سواء السبيل .

# اكرته

• وقالوا : لولا نزل هـــذا القرآن على رجــــل من القريتين عظيم ، (مرآن كريم)

هو أبو سليمان خالد بن الوليـــد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي (١) .

كان أبوه الوليد بن المغيرة سيداً من سادات قريش وجواداً من أجوادها ، وكان يلقب بالوحيد : أرّخت قريش بوفاته لإعظامها إياه (٢) ، وهو الذي قال لقريش لما أجمعوا أمرهم في هدم الكعبة وبنائها : و يا معشر قريش ! لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً: لا يدخل فيه مهر بغي ولا بيم ربا ولا مظلمة أحد من الناس ، (٣).

ولكنه وقف موقفاً عدائياً من دعوة رسول سلطي وأن الى الاسلام، فذهب جماعة من المشركين كان الوليد من بينهم ، الى أبي طالب يسألونه : و إما أن تكفته عنا ، وإما أن تخلس بيننا وبينه ، (٥) .

ومر النبي عليه يومــا بالوليد وأمية بن خلف وأبي جَهْل بن هشام ،

<sup>(</sup>١) طبقـــات ابن سعد ( ٧ - ٤٩٠ ) والاصابة ( ٧ - ٩٩ ) وأسد النماية ( ٧ - ٩٠ ) والاستيماب ( ٧ - ٣٨٠ ) ، وانظر ما جاء عن بني تخزرم في المقد الفريد ( ٧ - ٥٠٠ ) ، وانظر جهرة أنساب العرب ( ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الأغاني للأصبواني (١٥ - ٢٠).

<sup>(</sup>٣) سيرة أبن هشام (١ - ٢١٠) ، وفي لفظ : « لا تجملوا في نفقة هذا البيت شيئًا أصبتموه غصبًا ولا قطعتم به رحمًا ، ولا أنهكتم فيه ذمة أحد بينكم وبين أحد من الناس » . وفي رواية ان الذي قال ذلك هو أبر وهب بن عمرو الخزومي .

<sup>(</sup>٤) أنظر تفاصيل أسمـاء الذين جاهروا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأذى في جوامع السيرة لابن حزم ص ( ٢٠ - ٤٠ ) .

<sup>(</sup>ه) سيرة ابن هشام ( ١ - ٢٧٧ ) .

فنمزوه وهمزوه واستهزؤا به ، فغاظه ذلك ، فأنزل الله تعالى في ذلك من أمرهم : ( وَ لَكَفَ اسْتُشْهُوْ يِي ۚ رِبِرُسِلِ مِنْ قَبْلِكُ ۚ ، وَهَاقَ إِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانْدُوا بِهِ يَسْتَهُزْ نِنُونَ ) (١) ، وفي الوليد نزل قوله تعالى : ( كَوْرُنِي وَمَنْ خَلَمَتْ وَحِيداً ، و جَعَلْتُ كُهُ مَالاً مُدُوداً . و بَنِينَ 'شَهُوداً . ومهدت كه تمهيدا . ثم يَطنع أن أزيد . كلا إنه كان لِآياتِنا عنيدا. سار هيف صعودا. إن فكر وقدر فَعَيْنِ كَيْفَ وَسَدْرَ . ثُمُّ فَيْلَ كَيْفَ وَدْر ثُمْ يَظْرَ . ثُمْ عَبْس وَبَسَر . ثُمُ أَدْ بَرَ واسْتَكُمْبَرَ . كَفَالَ إِنْ هَذَا إِلا يَسْعُر "بؤنسَر . . الآية ) (٢) . وسبب نزولها ، أن الوليب سمع النبي عليه يقرأ : ( حم . تَنْسُرُيلُ الْنَكِينَابِ مِنَ اللهِ النَّعَزِيزِ النَّعَلِيمِ - إِلَى قَوْلُه المُصِيرِ ) (٣)، فلما فطن النبي عَلَيْكُ لاستاع الوليد لقراءته ، أعـاد قراءة الآية ، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم ، فقال : د والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن ! إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وأسفله لمغدق ، وإنه يعلو وما 'يعلى ، ، ثم انصرف الى منزله ، فقالت قريش : ﴿ صَبَّا وَاللَّهُ الوليد ، وَاللَّهُ لَتَصبَّانَ قَريش كلها ، ، وكان يقال للوليد ريحانة قريش ، فقال لهم أبو حبيل : وأنا أكفيكوه ! ، ، ونجح فعلا في صدّ الوليد عن الاسلام (١) .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (١٠ ـ ٣٧٤)، والآية الكريمة في سورة الأفعام (١٠ ـ ١٠) وانظر تفسيرهـا في تفسير ابن كثير وبهامشه تفسير البغوي (٣ ـ ١٩٢)، وفي تفسير الكشاف للزنخشري (٣ ـ ٤٤٤)، وفي تفسير المنار (٧ ـ ٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) راجع تفسير ابن كثير وبهامشه تفسير للبغوي ( ۹ - ۲۲ - ۱۸ ) ، وتفسير الكشاف لمزنخشري ( ۳ - ۲۳۰ - ۲۳۱ ) ، وهذه الآيات الكريمة من سورة المدثر ( ۱۱ - ۲۲ ) . وبسر : أي كلع ركوه .

<sup>(</sup>٣) من سورة غافر ( ٣٠ : ١ - ٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أنظر تفسير البغوي عل هامش تفسير ابن كثير (٩ - ١٤ - ١٥) وفيه تفاصيل الحديث الذي دار بين أبي جهل والوليد ، وبين الوليد وقريش .

وفي الوليد عظم مكة ، نزل قوله تعالى: ( وَقَالُوا َلُولًا 'نَوْلُ كَمَدَا النَّقَرُ آنُ كَمَدَا النَّقَرُ آنَ عَظم ) (١) ، ومن أجله وأجلل أمثاله من رجالات قريش نزلت الآية الكريمة ، ( عبس ونولى ) (٢) .

وعندما فكر الرسول على مبادأة الحاج من مختلف القبائل بالدعوة الى الله ، اجتمع نفر من قريش الى الولىد يتشاورون : ماذا عسى أن يقولوا في شأن محمد للعرب القادمين الى موسم الحج ١٤ حتى لا يختلف بعضهم على بعض ويكذ بعضهم بعضا ؛ فاقترح بعضهم أن يقولوا ، إنه كاهن ؛ فقال الوليد : و ما هو بكاهن ! لقد رأينا الكهان ، فما هو يز منز مة الكاهن ولا سجعه ، (٣).

واقاترح آخرون أن يزعموا أن محداً بجنون ، فقال الوليد : و لقد رأينا الجنون وعرفناه ، فما هو بخنقه ولا تخالجه ووسوسته ، (،) .

واقترح غيرهم أن يقولوا : إنه شاعر ، فقال الوليد : و ما هو بشاعر ! لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ، ومقبوضه ومبسوطه ، فها هو بالشعر » .

<sup>(</sup>۱) أنظر تفسير ابن كثير وبهامشه تفسير البغوي ( ۷ ـ ۳۹۰ ): وهم يمنون الوليد بن المغيرة من مكة وعروة بن مسعود من الطائف مع أقوال أخرى متشابهة. وانظر تفسير الكشاف للزمخشري ( ۳ ـ ۷۸ ) والآية الكريمة من سورة الزخرف ( ۲۳ : ۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الكشاف للزمخشري (٣- ٢٥١) وفيه: إن ابن أم مكتوم أتى وسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش: عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وأبو جهل بن هشام والعباس بسن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المنيرة ، يدعوهم الى الاسلام رجاء أن يسلم باسلامهم غيرهم. وانظر سيرة ابن هشام (٢- ٣٨٨) .

<sup>(</sup>٣) زمزمة الكاهن: كلام خفي لا يفهم . وسجعه: أن يجعل لكلامه المنثور نهايات الشعر .

<sup>(</sup>٤) الحتنى : الاختناق الذي يُصيب الجنون . والتخالج : اختلاج الأعضاء وتحركها في غير إرادة . والوسوسة : ما يلقيه الشيطان في نفس الانسان .

واقترح بعضهم أن 'يتهم محمد بالسحر ، فقال الوليد : و ما هو بساحر ! لقد رأينا السحار وسحرهم ، فما هو بنفتهم ولا عقدهم ، (١) .

وبعد حوار طويل ، اقترح الوليد عليهم أن يقولوا للحاج من العرب عن محد : و إن هذا الرجل ساحر البيان ، وإن ما يقوله سحر يفرق ب بين المرء وأبيه، وبين المرء وأجيه ، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته!! فتفرقوا عن الوليد ، وجعلوا يجلسون يسببل (٢) الناس حين قدموا الموسم ، لا يمر يهم أحد إلا حذروه إياه (٣) ، وبذلك شهرت قريش على الرسول عليه لل سلاح الدعاية ، وكان الوليد هو الدماغ المفكر الموجه لهذه الدعاية الظالمة .

لقد كانت للوليد مكانة مرموقة بين سادات قريش ، فهو عدلها ، يكسو الكعبة عاماً وتكسوها قريش بأجمعها عاماً آخر (ئ) ، لشرفه ورجاحة عقله واتزانه ؛ ومع ذلك ، كانت تقاليد الجاهلية بكل عيوبها مسيطرة عليه : يأمر بأخذ الثار ولو كان أخذه ظلماً ، ويأمر بأخذ الربا ولو بعد موته (٥٠) ... الى غير ذلك من التقاليد البالية ؛ ولكن خالداً أسقط ربا والده في (ثقيف) لما أسلم أهل (الطائف) (٢٠) .

وأم خالد اسمها (عصماء) وهي لبابة الصغرى بنت الحارث بن حرب وهي أخت أم الفضل بنت الحارث أم بني العباس بن عبد المطلب (٧) وأخت

<sup>(</sup>١) لغثهم وعقدهم : إشارة الى ما كان يفعل الساحر ، إذ كان يأخذ خيطاً فيعقده ثم ينفث عليه . ومن ذلك قوله تعالى : ( ومن شر النفاثات في العقد ) ، أراد الساحرات .

<sup>(</sup>٧) السبل : طرق الناس ، وأحدها سبيل .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (١ - ٢٨٣ - ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) السيرة الحلبية ( ١ - ٧٤٧ ) وأنساب الأشراف ( ١ - ١٠ ) .

<sup>(</sup>ه) أنظر وصيته لأولاده في سيرة ابن هشام ( ٢ - ١٨ - ١٩ ) .

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ( ٢ / ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ( ٧٤ / ٤٣ ) ، وفي أسد الفابة ( ٢ / ١٠٣ ) أنها لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية . وكذلك في الاصابة ( ٢ / ٩٨ ) والاستيماب ( ٢ / ٢٧ ) .

ميمونة زوج النبي عَلِيْكُ (١) ، وفي ( 'مر"ة ) يجتمع نسب الرسول ونسب بني مخزوم (٢) .

وخالد من بني مخزوم ، وهـم بطن من عشرة أبطن (") من قريش ، انتهى إليها الشرف قبل الاسلام فكان في بني مخزوم القبة وأعنة الحيل ؛ أما القبة فكانوا يضربونها ويجمعون ما يجهزون به الجيش ، وأما الأعنة فهي قيادة الفرسان في الحروب (!) .

وتتجلى مكانة بني مخزوم بين قريش ، أنهم بنوا وحدهم ربع الكعبة الذي بين الركنين الأسود واليماني، بينا بنت قريش كلها ما بقي من الكعبة (٥)

لقد كان خالد شريفاً في الجاهلية ، نشأ في بيت شريف هو بيت الوليد بن المغيرة ، في بطن شريف هم بنو مخزوم في قبيلة شريفة هي قريش ، في مكان شريف هو مكة المكرمة .

<sup>(</sup>١) الاصابة (٢/ ٩٨) وأحد الغابة (٢/ ٩٣) والاستيماب (٢/ ٤١٣) وجوامع السيرة لابن حزم ص ٢١ لذلك فإن ميمونة أم المؤمنين هي خالة خالد بن الوليد وعبدالله بن العباس بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>٢) جوامع السيرة لابن حزم ص ٣ ، وذلك لأن :

أ - محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن ( مرة )
 ابن كمب .

ب - خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن ( مرة ) بن كعب .

ج - وفي مرة يجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ونسب خالد ونسب أبي بكر الصديق لأنه :
 أبو بكو بن عثان ( أبي قحافة ) بن عامر بن حمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن ( مرة )
 ان كعب .

<sup>(</sup>٣) هم : ١ – بنو هاشم ٢ – بنو نوفل ٣ – بنو أمية ٤ – بنو عبد الدار • – بنو تيم ٦ – بنو أسد ٧ – بنو غزوم ٨ – بنو عدي ٩ – بنو جمح ١٠ – بنو سهم .

راجع سيرة ابن هشام ( ١ / ١٤٣ – ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أسد الغاية ( ٢ / ٩٣ ) والاستيماب ( ٢ / ٢٧ ) وانظر بلوغ الأرب (١٠-١٥ ) .

<sup>(</sup>ه) سيرة ابن هشام ( ١ / ٢١١ ) .

# في الجب هليه

• وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَسْدُودًا وَ بَسِنِسِينَ شُهُسُوداً ، ( العرآن الكريم )



## عمسله

تولى خالد عن بني مخزوم القبة والأعنة ، فتفرغ للأمور العسكرية ، ولم يحترف حرفة تدر عليه أرباحاً مادية ، لأن والده كان من أغنى أغنياه قريش (۱) . وقد جاء في الفرآن الكريم عن والده : « و جعلت كه مالا معد ودا ، مبسوطاً كثيراً ، قبل كان له الزرع والضرع والمتجارة . وعن ابن عباس في تفسير هذه الآية : هو ما كان له بين مكة والطائف من صنوف الأموال ، وقبل كان له بستان بالطائف لا ينقطع ثماره صيفاً ولا شتاء (۱) . وجاء في القرآن الكريم عن والده أيضاً : « و بنين شهودا ، أي لوفورة نعمة أبيهم واستغنائهم عن التكسب وطلب المعاش بأنفسهم (۱) .

لقد كان عمل خالد مقتصراً على واجبه العسكري : قيادة الرجال في أيام الحرب ، والتدريب على الفروسية واستعال السلاح في أيام السلم ، فلا عجب أن يتفوق على أقرانه في تدريبه وقيادته .

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ( ١ - ٣٤٧ ) وقد كانت له بسانين كثيرة لا ينقطع تمرها طول العام .

<sup>(</sup>٧) أنظر تفسير الكشاف للزنخشري (٣-٠٣٠) وفي تفسير ابن كثير (٩-٣٠): أي واسماً كثيراً ، قبل ألف دينار، وقبل مائة ألف دينار ، وقبل أرضاً يستغلها . وانظر تفسير البغوي بهامش تفسير ابن كثير (٩-٣٤) والآية الكريمة من سورة المدفر (٧٤-١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الكشاف للزمحشري (٣ - ٣٠) وفي تفسير ابن كثير ( ٩ - ٤٣ ) قال مجاهد : لا يغيبون : أي حضوراً عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم . والآية الكريمة : من سورة المدثر ( ٤٧ : ١٧ ) .

## في أحد

كان خالد يقف موقف المعاداة للاسلام أسوة برجالات قريش ، فكان شديد الحرص على النكاية بالمسلمين في معاركه التي خاضها مع كفار مكة للقضاء على الدين الجديد .

وبرز اسم خالد لأول مرة قائداً من قادة المشركين في غزوة (أحد) ، فقد جعلته قريش على ميمنتهم في الحيل ، وجعلت على ميسرتهم عكثر مة ابن أبي جهال (١١).

وكان الرسول على في هذه المغزوة قد وضع على رابية مشرفة خسين من رماة المسلمين على رأسهم عبدالله بن جنبير (١) ، وأمرهم بحاية ظهور المسلمين خوفاً من أن يضربهم المشركون من الخلف، وقال لهم : و قوموا على مصافكم هذه فاحموا ظهورنا ، فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا ، وإن رأيتمونا فقتل فلا تنصرونا (١) ، ولكن هؤلاء الرماة الذين رأوا انتصار المسلمين في

<sup>(</sup>١) جوامع السيرة لابن حزم ص ( ١٥٩ ) وسيرة ابن هشام ( ٣ - ١١ ) وانظر ترجمة عكرمة بن أبي جهل في: قادة فتح الشام ومصر (٥٨ - ٩٥ ) .

<sup>(</sup>۲) عبدالله بن جبير الانصاري: شهد بيعة العقبة مع السبعين من الانصار ، وشهد بدراً وأحداً ، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة لحماية ظهور المسلمين ، فلما أختلف الرماة وانسحب أكثرهم من مواضعهم لأخذ الفنائم من معسكر المشركين ، ثبت عبدالله في مكافه مع نفر لا پيلفون العشرة وقسارم هجوم خالد بن الوليد حق فنيت نبله ، ثم طاعن بالرمج حق انكسر ، ثم كسر جفن سيفه ، فقاتل فرسان خالد حق استشهد بطلا راجع طبقات ابن سعد (٣ - ٥٧٠) والاصابة (٤ - ٥٤) وأسد الفابة (٣ - ١٣٠) والاستيعاب (٣ - ٧٧٨).

<sup>(</sup>٣) طبقات اين سعد (٢ - ٠٠). وفي سيرة ابن هشام (٣ - ١٠) أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقائد الرمساة : « انضح – أي ادفعهم عنا الحيل عنا بالنبل ، لا يأتونا من خلفنا ، إن كانت لنا أو علينا ، فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك ٢ . وافظر فتح الباري بشرح البخاري (٧ - ٢٦٩ - ٢٧٠) .

الصفحة الأولى من معركة ( أحد ) ، اختلفوا فيا بينهم ، فانطلق أكثرهم ينتهبون معسكر المشركين ، وثبت قائدهم في نفر يسير دون العشرة في مواضعهم .

ونظر خالد الى خلاء الجبل الذي كان قيب الرماة وقلة مَنْ فيه من المسلمين ، فكر الحيل وحمل على مَن بقي من الرماة ، فقتلهم (١١) ، وبذلك ضرب قوات المسلمين من الحلف على حين غرة منهم ، ثم شئت قريش هجوماً على المسلمين من الأمام ، فطوقت قوات المشركين قوات المسلمين من جميسع الجهات .

والتجا النبي عليه بأصحابه الى جبل (أحد) بعد قتال شديد ، ولكن خالداً أراد القضاء على المسلمين قضاءاً نهائياً ، فقاد فرسانه الى الجبل ، غير أن المسلمين استقتاوا لصد فرسان خالد واضطروهم على الانسحاب (٢).

إن فضل انتصار المشركين على المسلمين انتصاراً تعبوياً في (أحد) يعود الى قدادة خالد (٣).

## في غزوة الخندق

قصد نفر من يهود قريشاً في مكة المكرمة ، فدعوهم الى حرب الرسول ملكم ، ثم قصدوا عطفان وسُلمَيْماً وقبائل أخرى ، فاستطاعوا جمع عشرة الآف مشرك حول المدينة (٤) المنورة .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ٢ - ١١ - ٢١ و ( ٣ - ٧٥ ) واليعقوبي ( ٢ - ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٧) سيرة ابن هشام ( ٣ - ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ( ٢ - ٦٦ ) وهم أربعة آلاف من قريش وأحابيشهم ، وسبعائة من بني سليم ، وألف من فزارة ، وأربعائة من أشجع ، وأربعائة من بني مرة ، وخرج معهم غيرهم .

وقرر المسلمون البقاء في المدينة ، وحفروا خندق عميقاً محيط بشالها لا يتمكن الأحزاب من اجتيازه ، ولكن خالداً كان من بين الذين حاولوا اختراقه ، فكان يصول ويجول بخيله ويناوش المسلمين ويقدم رماته فيرمون، ويحاول أن يجد مضيقاً في الخندق يقحم خيله ، فلما لم يفلح هو وأمثاله ، قالوا : د إن هذا لمكيدة ما كانت العرب تصنعها ، (١).

وهاجمت كتيبة من المشركين بقيادة خالد مواضع المسلمين يوماً كاملاً من الصباح حق حلول الليل ، وكان هجومهم بدرجة من الشدة بحيث شغلوا النبي عليه وأصحابه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولكن هجوم خالد هذا لم ينجح (٢).

وفي ذلك اليوم كر خالد ليلا في خيل المشركين يطلبون غرة من المسلمين، فناوشوهم ساعة ، ولكن هجوم خالد الليلي لم ينجح أيضاً (٣) وعند ذلك عاد رسول الله عليه الى قبته ، فأمر بلالا (٤) فأذن وأقام الظهر فصلى ، ثم أقام بعد كل صلاة إقامة ، وصلى هو وأصحابه ما فاتهم من الصلوات (٥).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سمد ( ٢ - ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (٢ - ١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) بلال بن رباح الحبشي : مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين الذين كانوا يعذبونه على التوحيد ، فكان أمية بن خلف يخرجه اذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة لتوضع على صدره ، ثم يقسول أمية : « لا يزال بلال على ذلك حتى يموت أر يكفر بمحمد » فيقول بلال وهو في ذلك : « أحد! أحد ! » ، فر به أبو بكر فاشتراه بعبد له أسود وأعتقه ، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له وشهد معه جميع المشاهد . ثم خرج بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام مجاهداً ، فلم يزل بها حتى توفي . راجع طبقات ابن سعد ( ٣ / ٢٣٢ ) و ( ٧ / ٥٨٥ ) والاصابة ( ١ / ٢٠٠ ) والاستيعاب ( ١ / ٢٠٠ ) .

<sup>( • )</sup> طبقات ابن سعد ( ۲ / ۲۹ ) .

ولما أخفقت محاولات المشركين وكروا راجعين ، أقبام عمرو بن العاص وخالد في مائتي فارس ساقه للمشركين مخافة الطلب (١١ ، وبذلك استطاع (الأحزاب ) أن ينسحبوا من مواضعهم حول الحندق بأمان .

وهكذا أثبت خالد في هذه المعركة أنه يستأثر بالخطر دائمًا : يهاجم ويديم زخم الهجوم (٢) في المعركة ، ويحمي انسحاب قواته بعدها .

## في غزو الحديبية

قاد خالد خيل قريش في غزوة الحديبية ، وتقدم الى (كُرُاع الغَمَم) (٣) ليحول بين المسلمين وبين مكة . ودنا خالد في خيله حتى نظر الى أصحاب رسول ملط ، فأمر عباد بن بشر (٤) فتقدم بخيله حتى وقف بإزاء خيال خالد (٥) .

وصلى الرسول مُثَلِّقَةٍ بأصحابه ، فندم خالد على ألا يكون قــد هاجمهم

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ٢ / ٦٩ ) والسيرة الحلبية ( ٧ / ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) يديم زخم الهجوم : يستمر فيه بشدة درن هوادة .

 <sup>(</sup>٣) كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بنانية أميال : واجع معجم البلدان ( ٧ / ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>بع) عباد بن بشر الافصاري : من بني عبد الاشهل . أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير مبكرا ، وشهد أحداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعثه النبي على صدقات بعض القبائل وجعله على مقاسم ( حنين ) واستعمله على حرسه بتبوك من يوم قدم الى أن رحسل . وشهد يوم اليامة وكان له يومئذ بلاء وغناء ومباشرة القتال . وطلب الشهادة ، حتى استشهد يومئذ سنة اثنتي عشرة وهو ابن خمس وأربعين سنة. راجع طبقات ابن سعد (٣/ ٤٤) والدسابة ( ٤/ ٢٠) وأسد الغابة ( ٣/ ١٠٠٠) والاستيعاب ( ٧/ ٢٠١) .

وقت صلاتهم واستعد لمباغتتهم متى قاموا لصلاة أخرى ، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الخوف<sup>(۱)</sup> ، فكان المسلمون يتناوبون الحراسة والصلاة ، وبذلك فوت الرسول القائد على خالد فرصته في مباغتة المسلمين .

## في عمرة القضاء

خرج خالد من مكة (٢) ، كما خرج منها غيره من سادات قريش حــين دخلها النبي علي أنه كان لا يزال مصراً على كرهه للاسلام والمسلمين .

لقد كان الاسلام يزحف بدون خالد ، واستمر في زحفه بعــد خالد ، والعقيدة تبقى والرجال لا يبقون .

<sup>(</sup>١) طبقــات ابن سعد ( ٧ / ٩٠ ) وعيون الاثر في فنون المفاذي والشيائل والسير ( ٣ / ١٤ ) و السيرة الحلبية ( ٣ / ١٤ ) ، ( ٣ ) طبقات ابن سعد ( ٧ / ٢٩٤ ) والاستيماب ( ٤ / ٢٥٠٩ ) .

مَكِع المنتبيّ مل الله عليه رسلم



# إسلامه

د ألفت البكم مكة بأفلاد أكبادها » ( محمد رسول الله )

سأل رسول الله سلط وهو بمكة في أيام (عمرة الفضاء) الوليد بن الوليد (١٠) أخا خالد قائلًا : ﴿ مَا مَثُلُ خَالَدُ مَنْ جَهِلُ النَّبِي طَلِيْتُ وَ ﴿ مَا مَثُلُ خَالَدُ مِنْ جَهِلُ الْاسْلَامُ ، ولو كان جمل نكايته وجد مع المسلمين على المشركين ،

مل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لاقيت ومات بعد ذلك بالمدينة . راجع طبقات ابن سعد ( ٤ – ١٣١ ) والإصابة ( ٦ – ٣٠٦ ) والاستيماب ( ٤ – ٥ ه ه ) .

<sup>(</sup>١) الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزرمي ؛ وقع الوليد في أسر المسلمين أثناء معوكة ( بدر ) وكان حينذاك مشركا ، فقدم في فدائه أخواه خالد وهشام ، فتمنع الذي أسره وهو عبدالله بن جعش حتى افتكاه بأربعة آلاف درهم ، وقيل افتكاه بدرع أبيه وسيفه ، ثم خوجا به حتى بلفا ( ذا الحليفة ) بين مكة والمدينة ، فأفلت منها · فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه . فقال له خالد : « هلا كان ذلك قبل أن لفقدي ؟١ ثه ، فقال : « ما كنت لأسلم حتى أفتدي بمثل ما افتدى به قومي ، ولا تقول قريش : انما اتبع محمداً فواراً من الفدى ته ، ثم خوجا به الى مكة ، إذ كانت شروط هدف الحديبية حينذاك نافذة المفعول ، حيث لا يقبل المسلمون أحداً من قويش ياتجىء اليهم – فعبساه بمكة مع نفر من بني مخزوم كافوا أقدم اسلاماً منه ، ولكنه أفلت من الوثاق فقدم المدينة ، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة لينقذ مسلمين آخرين من بني مخزوم من السجن ، فاستطاع الوصول الى السجينين وفروا جميعاً ، فلما دفوا من حرة المدينة ، قطمت إصبع الوليد ، فقال :

لكان خيراً له ولقدمناه على غيره(١) ، فكتب الوليد بذلك الى خالد ، فكان ذلك سبب هجرته (٢) .

ولست أمّك في أن رسالة الوليد هذه الى أخيه خالد كانت (حافزاً) له للهجرة الى النبي عَلِيْكِم أو سبباً مباشراً لذلك ، أي أنها ( زادته رغبة في الاسلام ونشطته للخروج ) (") ، إذ أنه كان قد فكر في الاسلام من قبل واقتنع بمبادئه قبل هذه الرسالة بوقت طويل أو قصير يدلنا على ذلك قول خالد يخاطب عمرو بن العاص حين رآه في الطريق الى المدينة : « والله لقد استقام المنسيم (1). إن الرجل لنبي . اذهب والله أسلم ، فحتى متى ، (١٠٩٠ قال خالد : « وطلبت من أصاحب ، فلقيت عثان بن طلحة (١) فذكرت قال خالد : « وطلبت من أصاحب ، فلقيت عثان بن طلحة (١) فذكرت الذي أريد ، فأسرع الاجابة ؛ فخرجنا جميعاً ، فلما كنا ( بالهدة ) (٧) اذا

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (٣ ـ ٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٦٠ - ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ٣٩٤ . ٧ ) .

<sup>(</sup>٤) لقد استقام المنسم: هذا مثل ، معناه : لقد تبين الأمر ووضع ولم يعسد فيه شك ولا لبس ، وأصسل المنسم ــ بفتح الم وسكون النون وكسر السين – خف البعير . وفي بعض الروايات : لقد استقام الميسم ، والميسم الحديدة التي قوسم بها الإبل وغيرها . أي تعلم .

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير ( ٢ - ٨٨ ) والطبري ( ٢ - ٣١٤ ) قد استقام الميسم ، وفي سيرة ابن هشام ( ٣ - ٣١٤ ) قد استقام المنسم ، وقد أثبتنا ذلك ، لأنه أقرب للمنى .

<sup>(</sup>٩) عبّان بن أبي طلحة القرشي العبدري : قتل أبوه وعمه وأربعة من إخوته كفاراً يوم أحد ، ولكنه عندما استبان له الحق هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة خالد بن الوليد، فأسلم وأقام بالمدينة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة . فدفع اليه والى ابن عمه مفتاح الكعبة يوم الفتح ، وقال : خذوها خالدة الدة لا ينزعها منكم الا ظالم » . وأقام عبّان بالمدينة ، فلما توفى وسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل الى مكة فأقام بها حق مات سنة اثنين واربعين الهجرية وقيل انه استشهد يوم اجنادين في ميادين فتح أرض الشام . راجع التفاصيل في الاصابة (١٠٣٤ ) وأسد الفابة (٣٠ ٢٧٣ ) والاستبعاب (٣٠ ٢٠٣٤ ) .

<sup>(</sup>٧) الهدة : موضع بأعل ( مو الظهران ) على طريق مكة \_ المدينة \_ واجـــع معجم البلدان ( ٨ ــ ٠٠٠ ) .

عمرو بن العاص . قال مرحباً بالقوم ! قلنا : وبك . قال : أين مسيركم ١٩

و فأخبرناه وأخبرنا أيضا أنه يريد النبي عليه ، فاصطحبنا جميعا ، حتى قدمنا المدينة على رسول الله عليه أول يوم من صغر سنة ثمان (١١ ) فلما طلعت على رسول الله عليه السبحة عليه بالنبوة ، فرد علي السلام بوجه طلق ، فأسلمت وشهدت شهادة الحق ، فقال رسول الله عليه : قد كنت أرى لك عقلا رجوت الا يسلمك إلا الى خير . وبايعت رسول الله على أوقلت ; ان الاسلام استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله ا فقال : إن الاسلام يحبُ ما كان قبله . قلت : يا رسول الله على ذلك! قال : اللهم اغفر لحالد بن الوليد كلما أوضع فيه من صد عن سبيلك ... فوائله ما كان رسول الله على يوم أسلمت يعدل بي أحداً من أصحابه فيا يجزئه ، (١) .

وقال النبي عليه عندما رأى خالداً وصاحبيه : ﴿ القت البيكم مكة أفلاذ كبدها ﴾ ، يعني أنهم وجوه الناس من أهل مكة (٣) .

<sup>(</sup>١) راجع الطبري ( ٢ - ٣١٥ ) وابن الاثير ( ٢ - ٨٨ ) وتاريخ أبي الفدار ١ - ١٤٢) وانظر قصة الحلمة في صفة الصفوة ( ١ – ٣٦٨ – ٣٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (٤ - ٢٥٢) و (٧ - ٤٩٤) وفي رواية : فياكان حزبه، وفي رواية عن عموو بن الماص : في أمر حربه .

<sup>(</sup>٣) أحد الغابة ( ٣ - ٣٧٣ ) والاستيماب ( ٣ - ١٠٣٤ ) .

<sup>( )</sup> طبقات ابن سعد ( ٤ - ٢٥٢ ) .

# جهساه ه مع الرسول لفت يُر

ينعم عبد الله ! هذا سيف من سيوف الله ي
 الله عبد (سول الله )

# في مؤتة (١)

بعث النبي عليه الحارث بن عمبر الأزدي(٢) رسولاً الى ملك (بصرى)(١) يعدوه الى الاسلام ، فقتل في ( مؤتسة ) ولم 'يقتل لرسول الله عليه رسول

<sup>(</sup>۱) مؤتة : قرية من قرى البلقاء في حدود الشام ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (۱) مؤتة : قرية من قرى البلقاء في حدود (۱ – ۱۲۸) : ان مؤتة بأدنى البلقاء ، والبلقاء دون دمشق : وهي قرية من قرى قضاء الكوك في الاردن ، تقع عل بعد أربعة عشر كيارمترا من الكوك ، ولما كان قضاء الكوك بداية مقاطعة موآب ، فهي من موآب .

<sup>(</sup>٣) الحارث بن حمير الازدي: أحد بني لهب ، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه الله الله عليه وسلم بكتابه الى الشام الى ملك ( 'بصرى ) وقيل الى ملك الروم ، فلما نزل ( مؤتة ) عرض له شرحبيل بن عمر و الساني فقتله ، فلما بلغ وسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر ، بعث البعث الى ( مؤتة ) في ثلاثة آلاف ، فلقيتهم الروم في نحو ماثة ألف . راجع الاصابة (١ – ٢٩٩) وأسد الفابة (١ – ٢٤١) والاستيعاب (١ – ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٣) محصرى : مدينة من أعمال دمشق ، وهي قصبة كورة حوران ، مشهورة عنـد العرب قديمًا وحديثًا ، واجع التفاصيل في معجم البلدان (٢ – ٢٠٨) . وهي من مدن حورات في سورية تقع الى الشرق من درعا ( ودرعا هي أذريعات القديمة ) .

غيره . لذلك ندب الناس فأسرعوا وعسكروا ( بالجرف ) (١) وهم ثلاثة آلاف ، فقال رسول الله سياليج : أمير الناس زيد بن حارثة (٢) فسإن قتل فجعفر بن أبي طالب (٣) ، فإن قتل فعبدالله بن رواحة (١) ، فإن قتل فليرتض

(٢) زيد بن حارثة الكلي : هو ابن اسامة بن زيد الكلي ، كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد أصابه سباء في الجاهلية ، فاشتراه حكيم بن حزام لحديمة بنت خويلد ، أم المؤمنين رضي الله عنها ، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحج ناس من (كلب ) فرأوا زيداً ، فمرفهم وعرفوه ، فانطلق الكليبون وأعلموا أباه ، فخرج حارثة وأخو ، كعب لفدائه ، وقدما مكة ، فسألا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل : هو في المسجد ، فدخلا عليه ، فقالا : حمثناك في ابننا عندك ، فامنن علينا واحسن الينا في فدائه ، قال : حرمن هو ؟ > . قالا : زيد بن حارثة . فقال : ح فهلا غير ذلك ! > . قالا : وما هو ؟ . قال : حادعوه فأخيره ، فوالله ما أنا بالذي اختار عل من اختاوني الحنار على من اختاوني الحنار على من اختاوني الحدا > . قالا : حداد مؤلاء ؟ > قال : حداد مؤلاء ؟ > قال : حداد أي وهذا عمي > . فقال : ح فأنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك ، فاخترني الخاري اختار على الأب والمم ! > . قال زيد : حما أنا بالذي أختار عليك أحداً . أنت مني مكان الأب والمم ! > .

أسلم مبكراً ، وشهد بدراً ، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم مولاته ( أم أيمن ) فولدت له أسامة ، وكان يقال لزيد : حب وسول الله . وقتل زيد في أرض الشام سنة ثمان الهجرية في غزوة مؤتة وكان أميراً على تلك الغزوة ، انظر طبقات ابن سعد (٣-٤٠) والاصابة (٣-٤٢) وأحد النابة (٢-٤٠) والاستيماب (٢-٢٤) وانظر التفاصيل في قرادة فتح الشام ومصر (٣٣-٣٠) .

(٣) جعفر بن أبي طالب : أبو عبدالله ، أشبه الناس خلقاً وخلقاً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان أكبر من علي وضي الله عنها بعشر سنين ، وكان عقيل أكبر من جعفر بعشر سنين . كان من المهاجرين الاولين، هاجر الى الحبشة وقدم منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر ، فتلقاه واعتنقه وقال : « ما ادري بأيها أنا أشد فرحا ، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر ؟! » وكان قدوم جعفر وأصحابه من أرض الحبشة في السنة السابعة الهجرية، فاختط له رسول الله صلى الله عليه وسلم داراً الى جنب المسجد ، ثم غزا غزوة (مؤتة) وذلك سنة =

المسلمون بينهم رجلا فيجملوه عليهم ، ۱۱۱ .

سار المسلمون ، حق اذا كانوا بتخوم ( البلقاء ) (٢) لقيتهم جموع الروم ، والتقى الطرفان في رماح الروم ، فقاتل زيد بن حارثة حق شاط في رماح الروم ، فأخذ الرايسة جعفر بن أبي طالب حتى اذا ألحمه القتال ، اقتحم عن فرسه

على الهجرية ، فاستشهد فيها بعد أن قاتل حتى قطعت يداه جيماً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله هز وجل أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء به فن هنا قيل له : جعفر ذو الجناحين . وقد وجد في جسده تسعون طعنة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ، وكانت منه يوم قتـــل احدى وأربعين سنة . انظر طبقات ابن سعد ( : - ٢٤٠) والاصابة ( ١ - ٢٤٠) وأسد اللغابة ( ١ - ٢٨٦) والاستيعاب ( ١ - ٢٤٢).

(ع) عبد الله بن رواحة الانصاري الخزرجي ; أبو محمد ، أحد النقباء شهد العقبة وبدراً وأحداً والحندق والحديبية والمشاهد كلها حتى استشهد في ( مؤتة ) وكان أحد الامراء في غزرة ( مؤتة ) وأحد الشعراء الحسنين الذين كافوا يردون الأذى هن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو الدرداء : « لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد . حتى ان الرجل ليضع من شدة الحريده على رأسه ، وما في القوم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن وواحة » . ونزلت فيه وفي صاحبيه حسان بن ثابت وكعب ابن مالك الآية الكريمة : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ... الآية » وكان أول خارج الى الغزو وآخر قافل .

وعندما كان يقاتل في مؤتة كان يقول :

با نفس ان لم تعتلي غوتي هذا حمام الموت قلم صليت وما تمنيت فقل عطيت ان تفعلي فعليها هديت

يعني فعل صاحبيه زيد وجعفو ، فقاتل حتى قتل شهيداً رضي الله عنه . انظر طبقات ابن معد (٣ – ٣٠٥) والاصابة(٤ – ٦٦) وأسد المغابة (٣–١٥٦) والاستيعاب (٣–٨٩٨)،

(۱) طبقات ابن سعد ( ۲-۱۲۸ ) والطبري ( ۲-۲۱۸ – ۳۲۳ ) وسيرة ابن هشام ( ۲-۳۳ ) وجوامع السيرة ص ( ۲۲۱ ) .

(٣) البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القوى ، قصبتها ( عمان ) وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة ، ويجودة حنطتها يضرب المشل . راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٢-٧٧٠ ) .

فعقرها وقاتل حتى قتل . ثم أخذ الراية ابن رواحة ، فقاتل حتى قتل(١) .

في هـذا الموقف العصيب الذي كان المسلمون فيه يواجهون قوات معادية تنفوق عليهم فواقـا ساحقاً بالعدد والعدد (٢) ، أخذ الراية ثابت بن أقرم (٣) أخو بني العجلان ، فقـال : « يا معشر المسلمين ؟ اصطلحوا على رجل منكم » . قالوا : أنت ! . قال : « ما أنا بفاعل » . فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ؛ فلمـا أخذ الراية ، دافع القوم وحاشى بهم ، ثم انحاز وانحيز عنهم ، حتى انصرف بالناس (٤).

فكيف استطاع خالد النجاة بهذا الجيش من فناء أكيد ؟؟

لقد قاتل يومه قتالاً شديداً ، فلما أظلم الليل غير نظام جيشه ، فجمل مقدمته ساقة وساقته مقدمة ، وكذلك فعل بالميمنة والميسرة (°) أي أنــــه

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ( ۲ - ۱۲۸ ) والطبري ( ۲ - ۳۱۸ – ۳۲۳ ) وسيرة ابن هشام ( ۳ / ۳۳ – ۲۰۰۵ ) وجوامع السيرة ص ( ۲۲۱ ).

<sup>(</sup>٢) في الطبري (٣-٣١٩) وابن الاثير (٢-٨٩): ان قوات الروم كانت بقيادة هرقل، وكانت مؤلفة من مائة ألف من الروم انضمت اليها العرب المستعربة من لحم وجذام وبلقين وبهراء وبلى في مائة ألف منهم .

<sup>(</sup>٣) ثابت بن أقرم الباوي : شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شهد غزوة (مؤتة)، فدفعت اليه الراية بعد قتل عبدالله بن رواحة، فدفعها الى خالد بن الوليد ، وقال : « أنت أعلم بالقتال مني » ، وقد استشهد سنة احدى عشرة في حرب أهل الردة ، قتله طليحة بن خويلد الاسدي هو وعكائة بن محصن في يوم واحد واشترك طليحة وأخوه في قتلها جيماً . انظر طبقات ابن سعد (٣ - ٢٦) والاصابة (١ - ١٩٧) واسعد الغابة (١ - ٢٠٠) والاستيماب (١ - ١٩٩) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٣ ـ ٣٠٥) والطبري (٣ ـ ٣٧٣) وابن الأثير(٢ ـ ٩٠) وجوامع السيرة ص (٢٧٣) وطبقات ابن سعد (٤/٣٥٢) والاصابة (٢/٨٥) والاغاني للاصفهاني (٥١/٥٠) واليعقوبي (٢/٤٥).

<sup>(</sup>ه) سيرة ابن هشام ( ٣ - ٤٠٠ ) .

سحب جيشه من ساحت المعركة وأبقى ساقة تحمي الانسحاب: نشر هذه الساقة ليحتل فرسانها مساحة شاسعة من الأرض ، وأمرهم أن يجدثوا أصواتاً مرتفعة بما لديهم من أبواق وطبول وأدوات حربية ، وإثارة الغبار بالحيل تدور بسرعة في دوائر ضيقة ... كل ذلك جعل الروم لا يشعرون بانسحاب قوات (القسم الأكبر) (۱۱ من المسلمين ليلا من جهة ، ويعتقدون أن امدادات قوية جاءتهم ليلا ، لهمنا لم يقدم الروم على مطارة المسلمين ، فسهل ذلك على خالة مهمته في سحب رجاله من ساحة المعركة بأمان ودون أن ينقلب الانسحاب الى هزيمة ، كا سهل عليه مهمة سحب الساقة التي سترت أن ينقلب الأسحاب الله هزيمة ، كا سهل عليه مهمة سحب الساقة التي سترت الأكبر من قوات المسلمين وذلك بعد أن اطمأن الى أن القسم الأكبر من قوات المسلمين وذلك بعد أن اطمأن الى أن القسم الأكبر من قواته قد وصل الى مأمنه ومع ذلك لم يكن سحب الساقة سها ، لأنها كانت بتاس شديد بالعدو من جهة ، ولأنها كانت تشغل منطقة واسعة من الأرض من جهة أخرى ؛ لذلك قائلت الساقة وعلى رأسها خالد قتالاً بطولياً لكي تستطيع التخلص من الاشتباك . قال خالد : و لقد اندقت في يدي يوم لكي تستطيع التخلص من الاشتباك . قال خالد : و لقد اندقت في يدي يوم لكي تستطيع التخلص من الاشتباك . قال خالد : و لقد اندقت في يدي يوم (مؤتة ) تسعة أسياف ، فما ثبت في يدي إلا صحيفة يمانية (۱۲) ».

ولما علم رسول الله على على عدث، شق ذلك عليه ، ونعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: « أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم اخذها ابن رواحة فأصيب – وعيناه تدرفان – حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم » (٣).

وعاد خالد الى المدينة يقود جيش المسلمين (٤) ، بعد أن ترك هذا الجيش

 <sup>(</sup>١) القسم الاكبر: تعبير عسكري حديث يقرب من تعبير ( القلب ) الذي كان مستعملاً
 في الجيش الاسلامي قديماً ، ومعناه هنا: القلب والميمنة والميسرة والمقدمة .

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ( ۷ - ۵۹۹) والاصابة (۲ - ۹۹) .

 <sup>(</sup>٣) فتح الباري بشرح البخاري ( ٧ - ٧٩ ) و ( ٧ - ٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ( ٣ - ٤٤٠ ) وتاريخ أبي الفدا ( ١ – ١٤٢ ) .

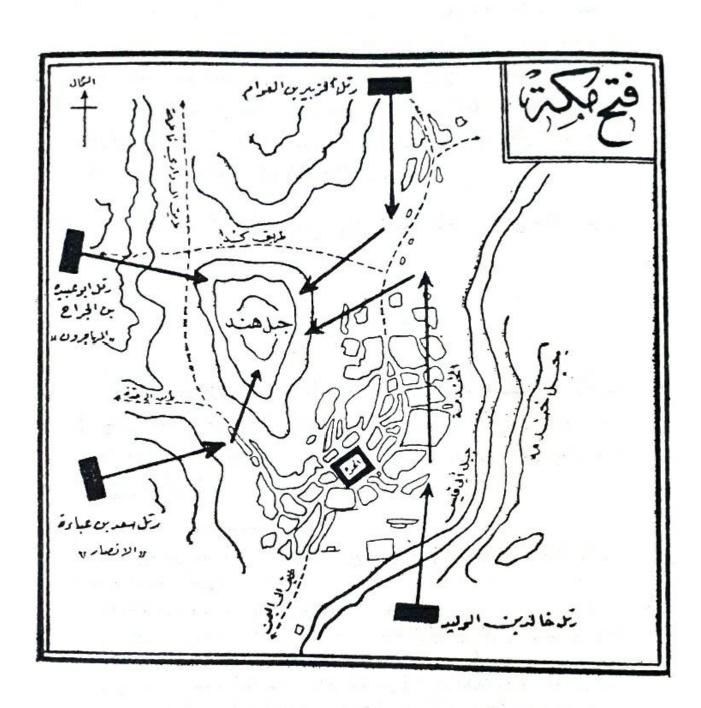

والله على الداهم الذي أحدق بالمسلمين ، بمسا "يعد خارقة عسكرية ومفخرة مشطر الداهم الذي أحدق بالمسلمين ، بمسا "يعد خارقة عسكرية ومفخرة على المداهة للميادة خالد . ولما دنا الجيش من المدينة المنورة تلقياهم رسول الله مالين والقيهم الصبيان يشتدون ، فقال النبي مالين : « خنوا الصبيات من عنون والقيهم الصبيان يشتدون ، وجعسل الناس محثون التراب على الجيش والمعون إن جعفر ، وجعسل الناس محثون التراب على الجيش والمعون ، و يا فرار في سبيسل الله ، فيقول رسول الله مالين : « ليسوا بالقيرة ولكنهم الكرار إن شاء الله () .

ومَ دَلَــكُ اليوم أطلق النبي عَلِيْكُ وأطلق المعلمون على خالد لقب : سيف الله .

## في غزوة مكة

كان خالد في غزوة فتح مكة على ( ميمنة ) قوات المسلمين ، وكانت ( الميمنة ) مؤلفة من : أسلم وغفار و مُنزَيْنَة وجُهُينة (٣) ، وكان واجب دخول مكة من أسفلها من ( الليط ) (١) ، وهو أول يوم أمر فيه رسول الله عن أسفلها من ( الليط ) من أسفلها من من أسفلها من

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام (٣ ــ ٤٤٧ ) وجوامع السيرة ص ( ٢٢٢ )وعيون الأثر في قنون المقازي والشيائل والسير ( ٢ ــ ١٥٦ )٠

<sup>(</sup>٢) الطبري ( ٢ - ٣٢٣ ) وابن الاثير ﴿ ٢ - ٩٠ ٣ .

<sup>(</sup>٣) جوامع السيرة ص ( ٢٣١ ) ، وكان على الميسرة الزبير بن العوام ، وكان أبو عبيدة ابن الجواح على المقدمة . وأنطر شرح النوري على مسلم ( ٤ / ٣١١ ) .

<sup>(</sup>٤) الليط : موضع بأسفل مكة . راجع التفاصيل في معجم البلدان (٧ / ٣٤٦ ) وانظر من دخول خالد من ( الليط ) ، الطبري ( ٢ / ٢٣٢ ) وإبن الأثير ( ٢ / ٢٤ ) وسيرة ابن مشام ( ٢ / ٢٢ ) وفاريخ أبي الفدا ( ١ / ٤٤ ) وطبقات بن سعد ( ٢ / ٢٣١ ) .

(٥) الطبري ( ٢ / ٢٣٢ ) وابن الاثير ( ٢ / ٤٤ ) وسيرة ابن هشام ( ٤ / ٢٢ ) .

كانت نيات الرسول القائد السلمية صريحة جداً، فقد قال للزبير بن العوام وخالد: و لا تقائلا إلا من قائلكا (۱) ، ) إلا أن قسما من رجالات قريش (۲) جمعوا ناسا (بالحنند مة) (۳) أسفل مكة ليقائلوا المسلمين ويصدوم عن فتح مكة ؟ فقائلهم خالد، وقتل منهم ثمانية وعشرين رجلا ثم انهزموا (۱) واستشهد من المسلمين رجلان (۵) ، فقال رسول الله عليه : و ألم أنه عن القتال ؟ ، . فقيل له : خالد 'قوتِل فقائل (۱) .

لقد جاهـــد خالد لأول مرة تحت لواء الرسول القائد في عزوة الفتح ، ولا يصح له مشهد مع رسول الله عليه قبل الفتح (٧).

## هدم العزى

بعث النبي عَلِيلَةٍ خالداً لخس ليال بقين من رمضان - أي بعد خسة أيام

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٢٢).

 <sup>(</sup>۲) هم : حكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو . راجع ابن الاثير
 (۲) م : حكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو . راجع ابن الاثير

<sup>(</sup>٣) الحتدمة : جبل بأسفل مكة . راجع التفاصيل في معجم البلدان (٣/ ٢٠) .

 <sup>(</sup>٤) في تاريخ أبي الفدا ( ١ / ٤٤ / ) وطبقات ابن سعد ( ٢ / ١٣٦ ) والبلاذري ص ( ١٥ – ٢٠ ) أن قتل المشركين أربعة وعشرون رجلاً من قريش واربعة نفر من هذيل ، أما في الطبري ( ٢ / ٣٣٥ ) فيذكر ان عدد قتلى المشركين بلغ اثني عشر رجلاً او ثلاثة عشر ، وفي ابن الأثير (٢ / ٣٠٥) أن عدد قتلى المشركين ثلاثة عشر ، وكذلك في جوامع السيرة ص (٢٣١).
 (٥) فتح الباري بشرح البخاري ( ٨/٨ ) وطبقات ابن سعد ( ١٣٦/٢ ) وجوامع السيرة

س (۲۳۱) .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (١٣٦/٣) وقاريخ أبي الفدا (١٤٤/١) .

<sup>(</sup>v) أسد الغابة (ع/ع p) والاستيماب ( ٧/ x ع) .

من فتح مكة - لهدم ( العُزَّى ) (١) في ثلاثين فارساً من أصحابه (٢) ، فلها سع سادنها (٣) ، بسير خالد اليها ، على عليها سيفه والتجا الى الجبّل الذي

هي فيه ، وهو يقول :

أبا 'عز" شدّي شدّة لا شورى لها على خالد ، ألقي القناع وشمري (١)

و يا 'عز" إن لم تقتلي السوم خالداً فبوثي (٥) بإثم عاجل أو تنصري

فليا انتهى اليها خالد هدمها (٦) وهو يقول :

يا 'عز ۚ كفرانك لا سبحانك ﴿ إِنِّي رأيت ُ اللَّهُ قَد أَهَانَكُ (٧)

وعاد خالد الى النبي عَلِيْقٍ بعد انتهاء واجبه .

<sup>(</sup>۱) العزى: أعظم الاصنام عند قريش وبني كنانة ، وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من شيبان ومليم حلفاء بني هاشم ، وكانت العرب وقريش تسمى بهها : (عبد العزى) . والعزى كانت بيتاً يعظمه قريش وكنانة ومضر كلها. واجع سيرة ابن هشام ( ۸۷/۱) و(١٤/٤) والطبري (٢/٠) و(٢/٠) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (٢ - ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) السادن : خادم بيت المبادة ، جمه : سدلة .

<sup>(</sup>٤) لا شوى : أي لا تبقى عل شيء .

<sup>(</sup>ه) بوئي : ارجعي .

<sup>(</sup>٦) سيرة ان هشام ( ٤ / ٦٤ ) .

 <sup>(</sup>٧) أحد الفابة ( ٢ / ٤٤) والاستيماب ( ٢ / ٢٨٤) .

## في بني جذيمة (١)

لما رجع خالد من هدم (الغزى) ورسول الله على مقم بمكة ، بعثه الى بني ( بَجدِيمة ) داعياً الى الاسلام ولم يبعثه مقاتلاً ، فدعاهم الى الاسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا ، فجعلوا يقولون صَباًنا ، صَباًنا ! فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ، ودفع الى كل رجل أسيره ، حتى اذا كان يوم من الأيام ، أمر خالد بأن يقتل كل رجل أسيره ، فلما علم النبي متاليم بذلك قال مرتين : و اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد ، (٢).

وفي رواية أخرى، أن خالداً خرج في ثلاثمائة وخمين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم ، فلم انتهى الى بني جذيمة قدال : « ما أنتم ؟ » . قالوا : مسلمون، قد صلينا وصد قنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحاتنا وأذنا فيها ! . قال : « فما بال السلاح عليكم ؟ » . فقالوا : إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة ، فخفنا أن تكونوا هم ، فأخذنا السلاح ! قال : « فضموا السلاح » ، فلما وضعوه قدال لهم : « استأسروا » ، فاستأسر القوم ، فأمر السلاح » ، فلما وضعوه قدال لهم : « استأسروا » ، فاستأسر القوم ، فأمر بمضهم فكتشف بعضاً وفر قهم في أصحابه ؛ فلما كان في السحر نادى خالد : « من كان معه أسير كليد افته أ يديهم ، وأما المهاجرون والأنصار ، فأرساوا ، بنو سليم فقاتلوا من كان في أيديهم ، وأما المهاجرون والأنصار ، فأرساوا

<sup>(</sup>١) بنو جذيمة : جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنافة ، أي إنهم من كنافة ، وكانوا بأسفل مكة من ناحية ( يلملم ) . راجع فتح الباري بشرج البخاري ( ٨ / ٥٤ ) وطبقات ابن سمد ( ٢ / ١٤٧ ) و ( ٧ / ٢ ) و الطبري ( ٨ / ٥٤ ) وجوامع السيرة ص (٢٠) .

 <sup>(</sup>٧) فتح الباري بشرح البخاري ( ٨ / ٤٥ - ٢٤ ). وصبأنا صبأنا : يعنون دخلنا دين
 محد صلى الله عليه وسلم : يقال : صبأ الرجل اذا خرج من دين الى دين ، ومنه : ( الصابئون )
 لانهم قد اتخذوا ديناً بين اليهودية والنصرانية .

أسراهم ، فلما بلغ النبي عَلِيْكُ ما صنع خالد ، قال : « أللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد » .

وبعث على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم (۱۱ . قال رسول الله صلح : و يا على ! اخرج الى هؤلاء القوم ، فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » ، فخرج على بن أبي طالب رضي الله عنه حتى جاءهم ، فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال حتى إنه ليدي لهم ميلكنة الكلب (۱۱ ) ، حتى اذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه ، بقيت معه بقية من المال ، فقال لهم حين فرغ منهم : و إني أعطيكم هذه البقية من المال احتماطاً لوسول الله عليه وتعلمون » ، فلما رجع وأخبر الرسول عليه على ، قال له : « أصبت وأحسنت » (۱).

ومن الواضح أن الرواية الاولى ، وهي الرواية التي رواها الامام البخاري في صحيحه هي الصحيحة ، لأن صحيح البخاري أوثق المصادر في روايته ، ولأنها أقرب للمقل والمنطق ، ولأن خالداً لو اقتنع بإسلامهم لما تجرأ مطلقاً على قتلهم .

لقد قال بنو جذيمة : صبأنا ! فحمل خالد هذه اللفظة على ظاهرها ، أي أنهم خرجوا من دين الى دين ، فلم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالاسلام (1) ، والدليل على ذلك أنه قال لهم : «ضعوا السلاح ، فإن الناس

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ٢ / ١٤٧ - ١٤٨ ) وسيرة بن هشام ( ٤ / ٤ · ) .

<sup>(</sup> ٧ ) ميلغة الكلب : خشبة تحفر ثم تتخذ ليلغ فيها الكلب .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ( ٤ / ٥٠ ) والطبري ( ٣ / ٢٤٢ ) وجواسع السيرة ص ( ٣٣٠ ) وعيون الأثر ( ٢ - ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري بشرح البخاري ( ٨ - ١ ٤ ) .

قد أسلموا (۱) ، ، وهذا دليل قاطع على أنه لم يقتنع بأن كلمة : صبأنا هي بمنى : أسلمنا !

إن خالداً أخطأ متأولاً لا عن قصد ولا تعتد، وليس أدل على أن ما فعله ليس إلا عن اجتهاد وتأول من أنه ظل متمتعاً بثقة النبي سلط ورضاه ؛ ولان خالداً أخطأ مجتهداً – واداهم الرسول سلط ، والدية تعطى عن القتل خطأ لا عن القتل عمداً ، ولو أن قتل قسماً من بني جذيمة لمجرد التشفي وثارات الجاهلية ، لاقتص منه الرسول سلط وقاده حتماً بلا هوادة ، ولما اكتفى بالتبرؤ من فعله وتعويض خسائر بني جذيمة بما بعثه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من مال ... وإبقاء خالد قائداً يتمتع بكل ثقة الرسول الكريم(٢) عليه أفضل الصلاة والسلام .

## **في** يوم حنين <sup>(۲)</sup>

كان خالد على مقدمة المسلمين في مائة فرس هي خيل بني 'سلم – عنـــد

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ( ٤ ـ ٣٠ ) والطبري ( ٢ ـ ٣٤١ ) وابن الاثير ( ٣ ـ ٩٧ ) وقاريخ أبي الفداء ( ١ ـ - ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) لا عبرة فيا رواه الطبري في ( ٢ - ٣٣١ ) فيا يشتم منه رائحة : أن خالداً قتل بني جذيمة أخذاً لثاره منهم ، حيث كانوا قد قتلوا عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة عم خالد . إن الطبري مؤرخ يروي كل الروايات الواردة - رهذه أحداها - استكالاً البحث ، ولا شك أن العقل والنقل لا يقفان الى جانب هذه الرواية : فمن الناحية العقلية ؛ ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالداً داعياً لا غازياً ، فاذا قتل الناس عمداً بدون مسوخ فقد خالف أو امر النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة حول هذه الغزوة وتعاليمه المصريحة في اجتناب قتل النفس - إلا بحقها ، وأقل عقوبة خالد عند ذاك نزعه من القيادة ، وهذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذه على الله لومة لائم، فكيف يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذه على الله لومة لائم، فكيف ي

التقدم من مكة الى الطائف لقتال بني هوزان وثقيف الذين أجمعوا على حرب المسلمين (١١).

وكان مالك بن عوف (\*) قد عبّاً رجاله في وادي (حنين ) ليكا وأمرهم أن يحملوا على المسلمين حملة واحدة ، وعبّــــاً رسول الله طلط رجاله وصفهم صغوفاً ووضع الألوية والرايات في أهلها (\*) .

والمحدر المسلمون في عماية الصبح في وادي (حنين ) على تعبية وهو واد من أودية (تهامَــة ) أجوف حطنُوط (٤) ينحدر انحداراً (٥) ، فيهاجمهم

=يسكت عن قتل الأبرياء ، اذا لم يقتنع بأن قتلهم كان خطأ ؟ ١

ومن الناحية النقلية : فهده الرواية لم ترد في مصادر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي في مصادر النبوي الشريف ، والذين رددوا هذه الرواية هم المؤرخون، وقد نقلها بعضهم عن بعض. (٣) حنين : وادر قبل الطائف،بينه وبين مكة ثلاث ليال. انظر معجم البلدان(٣-٤٠٣).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ( ٢ - ١٥٠ ) والسيرة الحلبية ( ٣ - ١٦٣ - ١٦٥ ) والأغــــاني ( ١٥ - ٢٠ .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (١-١٤٩) والطبري (٢٠٤١) وسيرة ابن هشام (٣-٦٨)٠

<sup>(</sup>٣) مالك بن عوف النصري : من هوازن ، كان قائد المشركين يوم حنين ، فنجح في مباغتة قوات المسلمين في وادي حنين وأوقع فيهم خسارة فادحة . وبعد انهزام المشركين لحق بالطائف فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لو أناني مالك مسلماً لرددت اليه أهله وماله » ، فبلغه ذلك ، فلحق بالمسلمين في ( الجعرانة ) فأسلم ، فأعطاه النبي أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل ، كا أعطت سائر المؤلفة قلوبهم وكان معدوداً منهم ثم حسن اسلامه ، فاستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه ومن قبائل قيس عيلان وأمره بمفاورة ثقيف ، ففعل وضيق عليهم ، وشهد بعد ذلك فتح دمشق وشهد القادسة أيضاً . واجع التفاصيل في الاصابة (٢ - ٢١) وأسد الغابة (٤ - ٢٨) والاستيماب (٣ - ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٢ - ١٥) .

<sup>(</sup>٤) تهامه : ما انخفض من أرض الحجاز . وأجوف : أي متسع . وحطوط : أي متحدر.

 <sup>( • )</sup> سيرة ابن هشام ( ٤ - ٧١ ) والطبري ( ٢ - ٣٤٧ ) .

المشركون من كل جانب ، فانكشفت خيل بني 'سليم مولية وتبعهم أهل مكة وتبعهم الناس منهزمين ، ولكن الرسول مالية ثبت وثبت معه نفر قليل من أصحابه وأهل بيته (۱۱) ، فتجمع المسلمون حوله وشنوا هجوماً مقابلاً على المشركين انهزموا على أثره لا يلوي أحد منهم على أحد (۱۱) ، وكان خالد أحد الذين تجمعوا حول النبي مالية وقاتلوا معه قتالاً شديداً ، فجرح وعاده الرسول مالية (۱۲) .

إن واجب المقدمة ، هو حماية القسم الأكبر والحصول على المعلومات عن العدو ، حتى لا تباغت ( قوات القسم الأكبر ) .

إن مقدمة المسلمين بقيادة خالد ، لم تنجز هذا الواجب أبداً يوم حنين ، فهي لم تستطع معرفة مواضع المشركين التي احتلوها في وادي حنين واندفعت الى الأمام بسرعة قبل أن تعرف حقيقة موقف العدو في وادي حنين ، فكان اندفاعها هذا على غير هدى وبصيرة ، أما قوات القسم الأكبر فاندفعت وراء القدمة لاعتقادها أن اندفاعها هذا أمين . وغير خطر على افتراض أن المقدمة قامت بواجبها .

إن من أهم أسباب هزيمــة المسلمين في ابتداء معركة (حنين) هو عدم قيام مقدمتهم بواجبها أ إذ لم تحصل على المعلومات عن مواضع العدو ، ولم تمنع مباغتة العدو للقسم الأكبر ، وبذلك أخفقت مقدمة المسلمين يوم حنين

<sup>(</sup>١٠) طبقات ابن سعد (١٥١/٢) ، وأسماء الذين ثبتوا معه هـم : ١ — العباس بن عبدالمطلب ٢ — على بن ابي طالب ٣ — الغضل بن العباس بن عبدالمطلب ٤ — أبو سفيان بن العـارث بن عبدالمطلب ٥ — ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب ٦ — أبـو بـكر الصديق ٧ — عمر بن الفطاب ٨ ــ أسامة بن زيد بن حارثة ٩ — أبمن بن عبيد وهو أيمن بن أم أيمن ، راجع الطبري (٢٤٧/٣) وابن الاثير (١٠٠/٢) وسيرة أبن هشام (٤٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ( ١٥١/٢ ) والطبري ( ٣٤٨/٢ ) وسيرة ابن هشام ( ١٥/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) اسد الفابة ( ٢/٥٠ ) والاستيماب ( ٢٨/٢ ) والاغاني ( ١٥/٥٥ ) .

# في أداء واجبها إخفاقاً ذريماً ، على الرغم من أنها كانت بقيادة خالد ''' . في غزوة الطائف

لم تمتع خالد جراحاته من أن يعود لقيادة المقدمة ، إذ لم يزل على مقدمة المسلمين حق وردوا ( الجعرانة ) (٢) وفي طريق عودتهـــم الى المدينة (٣) .

وفي طريقه الى (الطائف) (1) قاتل فاول المسركين وكان بين قتل المشركين امرأة ، فقد مر النبي عليه في طريقه بامرأة قتيل فقال : « من قتلها ؟! ، فقالوا : خالد بن الوليد ، فقال لبعض من معه : « أدرائ خالداً وقل له : إن رسول الله ينهاك أن تقتل امرأة أو وليدا أو عسيفا ، (0) . ولما حاصر المسلمون الطائف ، كان خالد ينادي : « هل من مبارز ؟ ، فلا يجمعة أحد (1) .

ولما وصل المسلمون الى ( الجمرانة ) حيث قستم الرسول على الغنائم ، قال رجل من المنافقين : « ما أريد بهذه القسمة وجه الله ! ، فقال عمر : « ألا نقتله ؟ ، وقال النبي على : « لا أضرب عنقه ؟ ، وقال النبي على : « لا العلم يصلي (٧٠ ) .

<sup>(</sup>١) الرسول القائد \_ الطبعة الثالثة ص (٣٧٥) .

<sup>(</sup>٢) الجمرانة : ماء بين الطائف ومكة ، والى مكة أقرب ، راجع معجم البلدان ( ١٠٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ١٥٨/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) الطائف: بلد مشهور بينها وبين مكة اثنا مشر فرسخا من جهة المسسرق ، وهي ذات مزارع
 ونخل واعناب ومباء غزيرة وطبية الهواء ، راجع معجم البلدان ( ١٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن الاثير ( ١٠١/٢ ) ، والعسيف : هو الاجير ٠

<sup>(</sup>٦) السيرة الحلبية ( ٣/١٦٣ ) .

 <sup>(</sup>٧) السيرة الحلبية ( ١٧١/٣ – ١٧٢ ) .

## مع بني المصطلق (١١)

بعث النبي على الوليد بن عقبة بن أبي معيط (١) إلى بني (المُصطلِق) مصدقاً في أوائل السنة التاسعة للهجرة ، أي بعد إسلامهم بعامين (١) ، فلما رأوه أقبلوا نحوه ، فهابهم ، فرجع الى النبي على وأخبره أنهم قد ارتدوا عن الاسلام ، فبعث النبي على خالداً وأمره أن يتثبت ولا يعجل ، فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا ، وبعث عيونه ، فاخبره بأن القوم متمسكون بالإسلام، وسمعوا أذانهم وصلاتهم ، فلما أصبحوا أناهم خالد ، فرأى ما يعجبه ، فرجع الى النبي على وأخبره الحبر ، فنزل قوله تعالى : و يَا أَيْهَا السَّذِينَ آ مَسُوا ، إن سَبِيمُوا عَلَى مَا فَعَلَمْتُمُ نَادِمِن ، وزلت في الوليد بن عقبة (١) .

المصطلق: هو لتب جذبهة بن سعد بن هبرو بن ربيعة بن حارثة ؛ بطن بن خزاهـــة .
 راجع فتح الباري بشرح البخاري ( ٣٣٢/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الوليد بن عتبة بن ابي معيط الاموي : اخو عنمان بن عنان رضي الله عند لامه ، اسسلم يوم غنج مكة ، ولاه عنمان الكوفة وعزل عنها سعد بن ابي وقاص ، وله اخبار في الكوفة فيها نكارة وشناعة ، كان من رجال تريش ذارفا وحلما وشجاعة وادبا ، وكان من الشعراء المطبوعين . سكن المدينة ثم نزل الكوفة ، غلما قتل عثمان نزل البصرة ثم خرج الى الرقة ونزلها واعتزل عليا ومعاوية ، توفي بالرقة وبها قبره \_ راجع طبقات ابن سعد (٢١/٦) والاسابة ( ٣٢١/٦) والاستيماب ( ١٩٥٤) ، وانظر تفاصيل ترجمته في كلاب : قسادة غنسج العراق والجزيسرة ( ٢١) = ٨٠١) .

<sup>(</sup>٢) السيرة الطبية (٢/١٢٢) .

<sup>(</sup>٤) الاغاني ( ٢٠/١ – ٣٥٧) وتفسير ابن كلير ( ١١/٨ – ١٢ ) ويهامثسه تفسير البغوي ( ١١/٨ ) وتفسير الزمخشري ( ١١/٣ ) والآية الكريبة من سسورة الحجرات ( ٢٩ : ٦ ) : انظر الاستيماب ( ١٥/١٤ ) والاصابة ( ٢١/٣) واسسد الغابسة ( ١١/٥ ) والمسارف ص(٢١٩) وسيرة ابن حشام ( ٢٠/٤ – ٣٤١ ) ٠

لقد كان موقف خالد في هذه القضية رائماً حقاً: أرسل عيونه ليروا عمل القوم في غفلة منهم ، فلما جاءته عيونه بأخبارهم ، أتاهم هو بنفسه ، فوجد أن أخبار الوليد بن عقبة عنهم غير صحيحة ، وبذلك حقن خالد دماء بني المصطلق ، ووضعهم في موضعهم الذي يستحقونه .

## هدم ود (۱)

بعث النبي ﷺ خالداً لهدم ( و َد ّ ) في ( 'دو مَة الجندل ) (٢) وقد بعثه من غزوة ( تبوك ) ، فحالت بنو عبد ود وغيرهم بينه وبين هدمه ، فقاتلهم خالد . وبعد دحرهم هدمه و كسره جذاذاً (٣) .

### في دومة الجندل

في أثناء مقام النبي ﷺ في ( تَبُوك) أرسل خالداً في أربعائة ﴿ وعشرين فارساً (٤) إلى اكيدر بن عبد الملك الكندي ثم السكوني (٥) صاحب ( دومة

<sup>(</sup>٢) دومة الجندل : حصن على سبع مراحل من دمشق ؛ تقع بين دمشق والمدينة ، راجع التفاصيل في معجم الببلدان ( ١٠٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) خالد بن الوليد \_ أبو زيد شلبي ( ٨٧/٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ( ١٦٦/٢ ) والمسيرة الحلبية ( ٢٨٦/٣ ) ٠

<sup>&</sup>quot; (0) اكيدر بن عبدالملك الكندي : كتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وارسسل سريسة مسع خالد بن الوليد ، ذكر البلاذري ص(٧١) انه اسلم ، والصحيح انه اهدى لرسسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم بل بتي نصرانيا ، ولما صالحه الرسول صلى الله عليه وسلم عاد الى حصنه وبتي نبه ، ثم ان خالدا اسره لما حاصر دومة الجندل ايام ابي بكر الصديق رضي الله عنه غتتله نصرانيا ، وذكر البلاذري في ص(٧٣) ؛ أنه اسلم ، غلما مات النبي صلى الله عليه وسلم منسع

الجندل) ، وكان أكيدر قد خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر الوحش يطارده هو وأخوه حسان ، فهاجمته خيل خالد ، فاستأسر أكيدر وامتنع أخوه وقاتل حتى قتل ، ثم هرب من كان معها ! .

وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول ملي ، على أن يفتح له (دومة الجندل) ، فدخلها المسلمون .

وصالحه خالد على ألفي بعير وثماغائة رأس وأربعائة درع وأربعائة رمع، ثم خرج خالد بأكيدر وأخيه (مصاد) الذي كان في الحصن وبما صالحه عليه قافلا الى المدينة ، وهناك صالحه النبي مالي على الجزية وحقن دمه ودم أخيه وخلس سبيلها ، وكتب له كتاباً فيه أمانهم وما صالحهم عليه وختمه يومئذ بظفره (۱).

## في نجران

بعث النبي ﷺ خالداً الى بني الحارث بن كعب بن مذحج (بنجران) (٢) في أربعمائة من المسلمين ، وأمره أن يدعوهم إلى الاسلام ثلاثاً ، فإن استجابوا

الصدقة ونقض العهد وخرج من دومة الجندل علمق (الحيرة) ، بينها جاء في الطبري ( ٧٨/٢ ) وابن الآثير ( ١٥٢/٢ ) : (أن خالدا أسره وقتله) وهذا ما نرجمه لموافقته لمصادر أهل المديث، لذلك فقد قتل نصرانيا ولا يعتبر صحابيا ، راجع الاصابة ( ١٢٩/١ ) وأسد الغابة ( ١١٣/١ ) وفتوح البلدان للبلاذري ( ٧٣/٧٢ ) والطبري ( ٧٨/٢ ) وابن الآثير ( ١٥٢/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن مسعد ( ۱۲/۲ ) وجوامع المسيرة من(٢٥٣) ومسيرة ابن عشام ( ١٨١/٤ ) واسد الفابة ( ٢٠٢/٢ ) ، مع اختلافات في الروايسات ، وما فكرته هو نص ما جاء في طبقات اتن مسعد .

 <sup>(</sup>٣) تجران : من مخاليف اليمن من ناهية مكة ، راجع معجم البلدان ( ٢٥٨/٨ ) واثار البلاد
 وأخبار العبادللتزويني ص(١٢٦) .

له قبل منهم وأقام فيهم وعلمهم كتاب الله وسنة نبيه ومعالم الاسلام ، وإن لم يستجيبوا قاتلهم .

وخرج خالد حتى قدم عليهم ، وبعث الركبان يضربون في كل وجب ويدعون الى الاسلام ويقولون : وأيها الناس! أسلموا تسلموا ، فأسلم الناس ودخلوا فيها دعوا إليه ؛ فأقام فيهم خالد يعلمهم الاسلام وكتاب الله وسنة نبيه ، وكتب بذلك إلى رسول الله سلطيني ، فكتب إليه النبي أن يقبل إلى المدينة ومعه وفد بني الحارث، المدينة ومعه وفد بني الحارث، فأسلموا ، وسألهم النبي فسيا سألهم : « ويم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية ؟ »، قالوا: «كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله ، أنا كنا نجتم ولا نتفرق ، ولا نبدأ أحداً بظلم » . قال : « صدقتم » (١) .

فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم:

#### بسم الله الرحبن الرحيم

من محمد النبي رسول الله ، الى خالد بن الوليد . سلام عليك ، غاني أحمد الله اليك السذي لا اله الا هو . أما بعد ، غان كتابك جاءني مع رسلك تخبر أن بني الحارث قد أسلموا قبل أن تقاتلهم ، وأجابوا الى ما دعوتهم البه من الاسلام ، وشمادة أن لا اله الا الله وحده لا شربك له وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن قد هداهم بهداه ، غبشرهم وأنذرهم ، وأقبل وليقبل معك وغدهم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

<sup>(1)</sup> سيرة ابن هشام (٢١٦/٢٦٢) والطبري (٢٨٥/٣-٢٨٨) وابن الاتسير (١١٢/٢) ، وهذا نص كتاب خالد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بسم الله الرحمن الرحيم ، لحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من خالد بن الوليد . السسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، غاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو احسا بعسد يا رسسول الله صلى الله عليك ، غانك بعثتني الى بني الحارث بن كعب وامرتني اذا أتيتهم الا أقاتلهم ثلاثة ابام وأن ادعوهم الى الاسلام ، غان اسلموا قبلت منهم ، وعلمتهم معالم الاسلام ، وكتساب الله وسنة نبيه ، وأن لم يسلموا قاتلتهم : وأني قدمت عليهم ، غدعوتهم الى الاسلام ثلاثة أيام ، كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعثت نيهم ركباتا : يا بني الحارث ! أسلموا تسلموا ، غاسلموا ولم يتاتلوا ، وأنا مقيم بين اظهرهم ، وآمرهم بما أمرهم الله به ، أنهاهم عما نهاهم الله عنه ، وأعلمهم معالم الاسلام ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى يكتب الى رسول الله ،

## في اليمن

بعث رسول الله سلطي خالداً إلى اليمن يدعوهم إلى الاسلام ، فلم يجيبوه ، فأرسل على بن أبي طالب ، فأسلمت (همدان) كلها في يوم واحد (١)

وفي رواية ، أن النبي عليه ، بعث خالداً الى اليمن ثم بعث علياً الى خالد ليقبض الحس (٢) .

وفي رواية ، أن النبي ﷺ بعث علياً في جند وبعث خالداً في جنب د آخر ، وقال : « إن التقييماً فالأمير على بن أبي طالب ، (٣) .

والرواية القريبة من العقل ، هي أن الرسول ملطي بعث خالداً ثم بعث علياً ليقبض الحس ، لأنها الرواية التي اعتمدها البخاري في صحيحه ، ولأنها أقرب إلى الواقع والمنطق ، إذ كيف تستمصي همدان على الاسلام ستة أشهر ثم تعلن إسلامها في يوم واحد ؟ ومع ذلك فالرواية الاخيرة منطقية أيضا ، إذ من الجائز أن يبعث النبي علي على من علي وخالد جنداً للقتال ليقاتلوا عندما تدعو الحاجة إلى القتال ، وليتعاونوا في القضايا الادارية كجمع الصدقات ونشر الدعوة وتعلم الناس القرآن والسنن .. الخ .

#### سيف الله

<sup>(</sup>۱) الطبري ( ۳۸۹/۲ ) وابن الاثير ( ۱۱۵/۲ ) .

<sup>(</sup>٧) فتح الباري بشرح البخاري ( ٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ( ٣١٩/٤ ) .

بالرفيق الأعلى – وهي فترة قصيرة من عمر الزمن ، لا بد أن يتساءل : كيف استطاع خالد أن يحقق كل هذه المنجزات خلال هذا الوقت القصير ؟؟

والحق ، أن هـــذا التساؤل وارد ، إذ أن فترة إسلامه التي قضاها إلى جانب الرسول مَلِلِيَّةٍ لا تتجاوز أربع سنوات ، بينا قاتل شالاً على حدود ارض الشام ، وقاتل جنوباً في اليمن ، وشهد أحد عشر مشهداً ، قاتــل في ثلاثة مشاهد منها تحت لواء الرسول القائد، وقاتل في ثلاثة مشاهد منها قائداً مستقلاً ، ولم يقاتل في خسة مشاهد منها بل أنجز واجبه سلماً ، فن أين له الوقت الكافي لتحقيق كل هذه الأهمال ؟

وللاطلاع على توقيت أعماله – راجع الملحق (د) وفيه الوقت الذي أنجز فيه أعماله الكبيرة ، التي تدل على أنه كان موضع ثقة الرسول عليه الكاملة من جهة ، وأنه كانت له قابليات نادرة في أنفيادة العسكرية خاصة ، لا يجود بها الزمان إلا نادراً.

لقد كان له أثر أي أثر في نصرة دين الله على عهد رسول الله على في نشر رايات الإسلام شمالاً وجنوباً ، فــــلا عجب أن يقول الرسول الفائد عن خالد : « نعم عبدالله وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله سلته الله على الكفار والمنافقين » (١) .

<sup>(</sup>۱) الاستيماب ( ٢/٢٦) .

الملحق (د) جدول توقيت أعمال خالد بعد إسلامه في عهد النبي علي الله و ١١٠

| الملحوظات                            | السنة<br>الميلادية | السنة<br>الهجرية | الشهر<br>الهجري | الأعمال        | التسلسل |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|---------|
|                                      |                    |                  |                 | ** N 1         |         |
| بعد خمسة أيام<br>من فتع مكة          | 779                | ٨                | صفر             | إسلامه         | ١,      |
|                                      | 779                | ٨                | جمادى الأول     | غزوة مؤتة      | ۲       |
|                                      | 779                | ٨                | رمضان           | فتح مكة        | ٣       |
|                                      | 779                | ٨                | رمضان           | هدم العزى      | ٤       |
|                                      | 779                | ٨                | شوال            | في بني جذية    | ٥       |
|                                      | 779                | ٨                | شوال            | يوم حناين      | ٦       |
| في أوائل<br>السنة أثناء<br>غزوة تبوك | 779                | ٨                |                 | غزوة الطائف    | ٧       |
|                                      | 74.                | ١ ،              | رجب             | مع بني المصطلق | ٨       |
|                                      | 78.                | ٩                | رجب             | في تبوك        | ٩       |
|                                      | 740                | ٩                | رجب             | هدم و د        | 1.      |
|                                      | ٦٣٠                | 4                | رجب             | في دومة الجندل | 11      |
|                                      | 751                | ١.               | ربيع الآخر      | في كجران       | 18      |
|                                      | 771                | ١٠.              | رمضان           |                | 14      |

<sup>(</sup>١) اعتبدنا في اعداد توقيت هذا الجدول على ما جاء في الطبري .

# في حرّسب أهل لردة

لأأشيم سيفا سله الله على الكافرين ،
 الصديق أم بكر )

# الؤاجب

ارتد ت العرب إماعامة أو خاصة من كل قبيلة ، وظهر النفاق ، واشر أبت يهود والنصارى ، وبقي المسلمون كالفنم في الليلة المطيرة لفقد نبيهم وقلتهم و كثرة عدوهم (۱) . في ذلك الوقت العصيب ، أصر الو بكر الصديق على إنفاذ جيش أسامة بن زيد (۱) ، وكان في إنفاذه أعظم النفع للمسلمين ، فقد قال العرب المرتد ون : لو لم يكن بهم قوة ، لما أرساوا هذا الجيش ، لذلك كفوا عن كثير بما كانوا يريدون أن يفعلوا (۱) . فلما عاد جيش أسامة من واجبه إلى المدينة وجه أبو بكر قوات المسلمين القتال أهل الردة ، الذين لم يرض منهم إلا بالخطة المخزية أو الحرب المجلية (١) . وقال أبو بكر قولته المشهوره : و والله لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه (١) » .

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١/١/٢ ) وابن الآير ( ١٢٧/٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) الطبري ( ٢/٢/٢ ) وابن الاثير ( ١٢٧/٢ ) وانظر ترجمة اسلمة بن زيد في كتاب : قادة
 فتح الثمام والجزيرة ( ٣٣ - ١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الائير ( ١٢٨/٢ ) .

<sup>(3)</sup> ابن الاثير ( ١٢٨/٢ ) أما الفطة المفزية ، غان يتروا بأن من تتل منهم في الغار ومن قتسل منه في البنة ، وأن يدوا قتلانا ، ونفنم ما أخذنا منهم ، وأن ما أخذوه منا مردود طبنا . وأما الحرب المجلية ، غأن يخرجوا من ديارهم ، وفي البلانري من (١٠٤) ورد : الحرب المجلية والسلم المفزية ، غقالوا : قد عرفنا الحرب المجلية ، غما السلم المفزية أقال : أن تنزع منكم الحلقة والكراع ، وتفنم ما أصبنا منكم ، وتردوا الينا ما أصبتم منا ، وتدوا قتلانا ويستكون تقلكم في النسار ...

<sup>(</sup>٠) الطبوي ( ٢/٢/٢ ) والبلاذري (١٠٣) والامامة والمسهاسة لابن تتيية ( ٢٧/١ ) .

وتنفيذاً لحطته في مقاتلة أهل الردة ، عقد أحد عشر لواة لأحــد عشر قائداً ، وكان واجب خالد هو قتال طليحة بن خويلد الأسدي فإذا فرغ منه قصد مالك بن نويرة (١١).

## مع طليحة

أمر أبو بكر خالداً أن يبدأ بطيء ، ومنهم يسير إلى ( 'بزاخة ) (٢) ثم يثلث ( بالبُطاح ) ولا يبرح إذا فرغ من قوم حتى يأذن له . وأظهر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه خارج إلى ( خيبر ) بجيش حتى يلاقي خالداً يرهب العدو بذلك (٤) ، فقت ذلك طيئاً وبطأ عن طليحة بن خويسلا الأسدى (٥) .

<sup>(</sup>١) أنظر التفاصيل في الطبري ( ١/٠٨٠ ) وابن الاثير ( ١٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) بزاخة : ماء لطيىء بأرض نجد ، وقيل ماء لبني أسد ، راجع معجم البلدان ( ١٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) خيبر : ناهية على ثباتية برد من المدينة لن يريد الشام ، يطلق هذا الاسم على الولاية ، وتشتبل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كتسسير ، راجع التناسيسل في معجسم البلدان ( ٢٥/٣) ) .

<sup>(</sup>٤) الطبيري ( ٢/٢٨) وابن الاتسبير ( ٢/٢٢ ) وجوامسيع المسيرة من (٣٢٩ ) والاسلية ( ٩٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>ه) طليعة بن خويلد الاسدي: قدم مع وقد أسد بن خزيمة على النبي صلى الله عليه ومسلم سنة تسع للهجرة ؛ فاسلم ، فلما رجع ورجعوا تنبأ طليعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرار بن الازور الاسدي ليتاتله ، فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم غرار بن الازور الاسدي ليتاتله ، فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عظم أمر طليعة واطاعه الطيفان أسد وقطفان ، وكان يزعم أنه يأتيسه جبريل بالوحي ، فأرسل اليه أبو بكر خالد بن الوليد فتاتله وقضى على فتنته ، فاتهزم طليعة الى الشام وبتي هنك عتى توفي أبو بكر ، ثم خرج بحرما في خلائة عبر بن القطاب وأسلم اسلاسا صحيحا ، وجاعد الفرس في القادسية وغيرها جهاد الإبطال المفاوير ، لقد كان طلهعة من أشجع العرب وكان بعد بالك فارس .

راجع الاصابة ( ٢٩٦/٣ ) وأسد المُلِهُ ( ٣/٥٣ ) والاستيماب ( ٢٧٣/٢ ) .

وكان أبو بكر قد بعث عدي حاتم الطائي إلى طيء قبل مدير خالد إليهم ، فدعاهم عدي وخو فهم ، فقالوا له : استقبل خالداً فنهنه عنا ثلاث حتى نستخرج من لحق بالبزاخة منا ، فإنا إن خالفنا طلبحة وهم في يده قتلهم او ارتهنهم . فاستقبل عدي خالداً وهو ( بالسنح (۱۱) ) ، وقدال له : وأمسك عني ثلاثاً يجتمع لك خسائة مقاتل تضرب بهم عدوك ، ، ففعل خالد . وأرسلت طيء إلى إخوانهم ، فعادوا من بزاخة كالمدد لهم ، ولولا ذلك لم 'يتركوا ؟ وبذلك عادت طيء إلى الإسلام (۱) .

وتوجه خالد ومن انضم إليه من طبئي وعددهم ألف راكب تلقاء بزاخة ، وأرسل عكاشة بن محصن (٣) وثابت بن أقرم طليعة لقواته ، فقتلا أحد اخوة طليحة ، فلما بلغه مصرع أخيه خرج ومعه أخوه سلمة ، فقتلا عكاشة وثابتا ثم رجما . ومر خالد في طريقه إلى بزاخة بعكاشة وثابت قتيلين (١) .

وعباً خالد جيشه للقتال ، فقالت له (طيء) : نحن نكفيك (قيساً) ، فإن بني أسد حلفاؤنا ! فقال : «قاتلوا أيّ الطائفتين شئم ، . فقال عدي : « لو نزل هذا على الذين هم أسرتي الأدنى فالأدنى لجاهدتهم عليه . لا أمتنع عن جهاد بني أسد لحلفهم ، ، فقال له خالد : « إن جهاد الفريقين جهاد .

<sup>(</sup>۱) السنح : موضع بنجد ترب طبىء ، نزله خالد في حرب الردة ، عجاءه عدى بن حاتم باسلام طبىء وحسن طاعتهم ، راجع معجم البلدان ( ١٤٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الطبري ( ٢/٨٦) ) وابن الاثير ( ١٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مكاشة بن محصن الاسدي : من غضلاء الصحابة وساداتهم ، هاجر الى المدينة وشمسهد بدرا وابلى غيها بلاء حسنة وانكسر في يده سيف ، وشهد احدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ، وقتله طليحة الاسدي ، وكان مكاشة يوم توفي رسول الله مسلى الله عليه وسلم ابن أربع وأربعين سنة ، وقتل بعد ذلك بسنة ، وكان من أجمل الرجال ، روى من النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه بعض الصحابة ، راجع طبقات ابن سعد ( ٩٢/٣ ) والاصابة ( ١٠٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الطبري ( ٢/٤٨٤ ) وابن الاثير ( ١٣٢/٢ ) والبلاذري ص(١٠٥) .

لا تخالف رأي أصحابك وامض بهم الى القوم الذين هم لقنالهم أنشط ، ثم الر خالد يجيئه ، والتقى بطليحة ورجاله على بزاخة ، فتقاتل الطرفان قتالاً ثديداً ، ولما رأى طليحة أن كفة المسلمين رجحت على كفة أتباعه ، ركب فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها ، وقال : « يا معشر فزارة ! من استطاع أن يفصل هكذا وينجو بأمرأته ، فليفعل ، (۱) ، وبذلك قضى خالد على فتنة طليحة وأعاد الاسلام الى منطقة ( بزاخه ) والمناطق المجاورة لها .

لقد حطم انتصار خالد معنويات أسد وغطفان وأحلافها الأقوياء ومعنويات القبائل الأخرى التي تعيش في تلك المناطق من (نجد) ، فأقبل بنو عامر وسليتم وهوازن وهم يقولون : ندخل فيا خرجنا منه ونؤمن باقة ورسوله ونسلتم لحكه في أموالنا وأنفسنا (٢) ؛ ذلك لأن القبائل البدوية تكون داغًا مع القوي ، فبايعت خالداً ، وكانت بيعته : وعليكم عهد الله وميثاقه لتؤمنن بالله ورسوله ولتقيمن الصلاة ولتؤنن الزكاة ، وتبايعون على ذلك أبناءكم ونساءكم ، ولم يقبل من أحد من أسد وغطفان وعامر وطيء وسلم إلا أن يأتوه بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا على الاسلام في حال ردتهم ، فأتوه بهم ، فشل بهم وحرقهم ورضخهم بالحجارة ورمى بهم من الجبال ونكسهم به فالآبار (٣) .

الما أساب أنتصار خالد الساحق السريع ؟؟

يمكن إجمال أسباب انتصاره، بأن المسلمين كانوا يقاتلون مدفوعين بعقيدة راسخة واثقين بنصر الله، وكان لانضام طيء أثر في تقوية المسلمين وأضماف

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٥٨٤) وابن الاثير (١٣٣/٢) والبلاذري من (١٠٥) -

<sup>(</sup>٢) الطبري ( ٢/٢٨) ) وكسان بين أسد وغطفيان وطبىء هلف في الجاهلية راجيع الطبري ( ٢/٢٨)

<sup>(</sup>۳) ابن الاثير (۱۲۲/۳) .

أعدائهم ؛ كما كان لتورية أبي بكر الصديق رضي الله عنه تأثير على طبى. في عدم التعاون مع حلفائها وبقائها في مواضعها الأصلية . وكان قتل الصحابيين الجليلين قد أحفظ قلوب المسلمين وحرضهم على قتال أعدائهم .

كا أن إفساح الجمال لطبيء كي تقاتل قيساً كا أرادت شجّعها على الاستقلال في الحرب ، إذ لو أصر خالد على أن يقاتلوا حلفاءهم من بني أحد كا أراد عدي بن حاتم ، لقصرت طبيء في حربها أي تقصير !

وربما كان هناك من ينتقد خالداً على إهماله مطاردة عدو"، بعد انتصاره عليهم في بزاخة ، ولكن ذلك غير وارد بالنسبة لقتال القبائل في الصحراء ، لأن القبائل تترك حيها وتلجأ الى الأحياء القريبة أو البعيدة وتنهزم إلى جهات مختلفة ، بما يجعل مطاردتها أسوة بمطارة القوات النظامية غير بمكن إلا في حدود معينة .

## مع مالك بن نو يرة (١)

حين فـــرغ خالد من طليحة و من معه ، سار يريد مالك بن نويرة في

(۱) مالك بن نويرة التبيعي : بعث النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن نويرة عسلى بعض مدقات بني تميم ، وكان قد أسلم هو وأخوه متم ، قتل خالد بن الوليد مالكا واختلف فيه : هل قتله مسلما أو مرتدا ، والاكثر على أنه قتله خطأ ، وأما أخوه متم غلا شك في أسلامه . قسال متم يرثى أخاه :

وكنا كلاماتي جذيبة حقبة غلبا تفرقنا كأني ومالكا وقال يرثيه <

تطاول هذا الليل ما كاد ينجلي سأبكي اخي ما دام صوت حمامة وابعث انواحا عليه بسحرة

من الدهر حتى قيسل لن يتصدعا لطول انتراق لم نبت ليلة مما

كليل تسام سا يريسد عراما تؤرق في وادي (البطاح) حماما وتذرف عيناي الدموع مجاهسا

وقيل لمتهم : ما بلغ من حزنك على أخيك ؟ فقال : « أصبت بعيني نما قطرت منها قطرة عشرين منة ، قلما قتل أخي استهلت نما ترقأ » ، راجع الاصابة ( ٢٦/٦ ) و ( ٢٠/٦ ) واسد الفابـة ( ٢٩٥/٤ ) والاستيعاب ( ٢١٥/٢ ) ومعجم البلدان ( ٢١٥/٢ ) .

فقال خالد: وإن يك عهد إليكم هذا ، فقد عهد إلي أن أمضي ، وأنا الأمير وإلي تنتهي الأخبار! ولو أنه لم يأتني له كتاب ولا أمر ، ثم رأيت فرصة ، فكتت إن أعلمته فاتتني ، لم أعلمه حتى انتهزها . وكذلك لو ابتلينا بأمر ليس منه عهد إلينا فيه ، لم ندع أن نرى افضل ما بحضرتنا ، ثم نعمل بف . وهذا مالك بن نويرة بحيالنا ، وأنا قاصد إليه و من معي من المهاجرين والتابعين بإحسان ، ولست أكرهكم ، ومضى خالد ، فندمت الأنصار وأجموا اللحاق به (٢) .

وصل خالد الى (البطاح) فلم يجد بها أحداً ، لأن مالك بن نويرة فرق رجاله ونهاهم عن الاجتاع ؟ فبث خالد السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأن يساقوه بكل من لم يجب داعي الحق ، فإذا امتنع قتلوه ؟ وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أوصاهم : و أن يؤذ نوا إذا نزلوا منزلاً ، فإن أذن القوم فكفوا عنهم ، وإن لم يؤذ نوا ، فاقتلوا وانهبوا ، فإذا أجابوكم إلى داعية الإسلام ، فسائلوهم عن الزكاة ، فإن أقر وا فاقبلوا منهم وإن أبو فقاتلوهم ، فجاءته الحيل بمالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع ؟ واختلفت السرية فيهم وكان أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري (٣) فيمن شهدوا

<sup>(</sup> ۱ ) البطاح : ماء في ديار بني خزيمة في نجد ، راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ۱۱٤/۳ ) ، (۲) الطبري (۱۱۲/۳ ) . (۲) الطبري (۱۱۲/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) أبو تنادة الحارث بن ربعي الاتصاري : هكذا ورد أسهه في الطبري ( ٥٠٣/٣ ) . اختلف في شهوده ( بدرا ) واتفتوا على أنه شهد ( أحدا ) وما بعدها ، وكان يقال له : غارس رسسول الله صلى الله عليه وسلم ، شهد مع علي بن أبي طالب مصاهده كلها ومات بالكوغة غصلى عليه على بن أبي طالب ، وفي رواية أنه مات بالمدينة سنة أربع وخمسين للهجرة وهو، ابن سبعين سنة ، راجع طبقات أبن سعد ( ١٥/١ ) والاسابة ( ١٥/١ ) والاستيعاب ( ١٧٣١ ) ،

أنهم أذَّنوا وأقاموا وصلوا ؛ فلما اختلفوا فيهم ، أمر خالد بهم فحبسوا في لمنة باردة ، وأمر خالد منادياً فنادى : وأدفئوا أسراكم ، ، وهي في لغة كنانة القتل ، فظن القوم أنه أراد القتل ولم يرد الدف، ، فقتلوهم وقتل ضرار بن الأزور(١) مالك بن نويرة (١) .

وفي رواية أن خالداً بث السرايا في بني تميم ، وكان منها سرية عليها ضرار بن الأزور الأسدي ، فلقي ضرار مالكاً ، فاقتتلوا ، وأسر وجماعة معه ، فأتى بهسم خالداً ، فأمر بهم فضربت أعناقهم وتولى ضرار ضرب عنق مالك (٣) .

وفي رواية ، أن السرية عندما جاءت بمالك وصحبه ، قال لخالد : « أنا الصلاة دون الزكاة ! . . . » فقال خالد : « أما علمت أن الصلاة والزكاة معاً ، لا تقبل الواحدة دون الأخرى ؟ ، فقال مالك : « قد كان صاحبكم يقول ذلك ! » . فقال خالد : « أو ما تراه لك صاحباً ؟! والله لقد هممت أن أضرب عنقك ، . . ثم تجادلا في الكلام فقال خالد : « إن قالك » . فقال مالك : « أو بذلك أمر صاحبك ؟ ، قال : « وهذه بعد قاتلك » . فقال مالك : « أو بذلك أمر صاحبك ؟ ، قال : « وهذه بعد تلك ؟ ! » ثم أمر بقتله (٤) .

<sup>(1)</sup> ضرار بن الازور الاسدي: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم غاسلم ، غبعثه الى بني الصيد ويغي الليل ، وهو الذي قتل مالك بن نوبرة بأمر خالد بن الوليد ، استشهد يوم اليهامة ، وقيل مكث في اليهامة مجروها ثم مات قبل أن يرتحل خالد بيوم ، وكان قد قاتل يوم اليهامة قتالا شديدا حتى قطعت ساقاه جميعا ، فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل وتطؤه الفيل ، حتى فلبه الموت ، وقيل أنه قتل يوم أجنادين ، وقيل أنه توفي بالكوفة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله هنه ، ولكن الراجح أنه قتل باليهامة ، راجع طبقات ابن سعد ( ٢٩/٢ ) والاسابة ( ٢٩/٢ )

<sup>(</sup>٣) الطبوي ( ٢/٢ - ٥ ) و ابن الاثير ( ١٣٦/ ـ ١٣٧ ) و الاغاتي ( ١٥٣/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ص(١٠٧) .

<sup>(</sup>**١)** الطبري ( ٢/٤-٥ ) وتاريخ ابي الفدا ( ١٥٧/١هـ١٥٨ ) .

ومضى أبو قتادة الأنصاري حتى أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقص عليه أمر خالد وقتله مالكاً وزواجه من ليلى زوج مالك ، وأضاف أنه أقسم ألا يقاتل تحت لواه خالد أبداً ، لكن أبا بكر غضب عليه حتى كلتمه عمر بن الخطاب ، فلم يرض إلا أن يرجع أبو قتادة الى خالد ؛ فرجع إليه حتى قدم معه المدينة (١).

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الذين اقتنعوا بوجهة نظر أبي قتادة ، فقال لأبي بكر : « إن في سيف خالد رهقا (٢) . فإن يكن هذا حقا حق عليه أن تقيده » . وأكثر عليه في ذلك ، فلم يسع أبا بكر إزاء فررة عمر إلا أن يستقدم خالداً ليسأله عن حقيقة ما صنع . وأقبل خالد من ساحة الميدان إلى المدينة ومعه أبو قتادة حتى دخل المسجد في عدة الحرب ، وقد غرز في عمامته أسهما ؛ فقام إليه عمر ونزع الأسهم من رأسه وحطمها وهو يقسول : قتلت إمراً مسلما ثم نزوت على إمراته !! والله لأرجمناك بأحجارك . . » .

وأمسك خالد فلم يعترض ولم يقل شيئًا ، لأنه ظن أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمر ؟ حتى دخل على أبي بكر ، فأخبره الحبر اليقين وقدم له معاذبره ؟ فعذره أبو بكر وتجاوز عنه .

ولما خرج خالد كان عمر لا يزال جالساً في المسجد ، فقال خالد يخاطب عمر : « هلم إلي يا ابن أم شملة !! » ، فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عن خالد فلم يكلم خالداً ، ودخل بيته (٣) .

لقــد كان رأي عمر أن يعزل أبو يكر خالداً ، ولكن رأي أبي بكر

<sup>(</sup>۱) الطبري ( ۲/۲،۰ ) .

<sup>(</sup>٢) الرحق : السفه والخفة وركوب الشر والظلم وغشيان المحارم .

<sup>(</sup>٢) الطبري ( ٢/٢٠هـ.٠٥) وابن الاثير ( ٢/٢١) .

الصديق رضي الله عنه ، كان كما قــال لعمر رضي الله عنه : و مَبُّ يا عمر تأول فأخطأ ، فارفع لــانك عن خالد ، ثم قال له : ويا عمر ! ما كنت لاشيم (١) سيفاً سله الله على الكافرين (٢) ، .

ولست أشك في أن الروايات الموثوق بصحتها تسوّغ الى حد بعيد قتل مالك ونفر من أصحابه وتبرّى، خالداً من دمائهم .

لنتذكر ماضي مالك بن نويرة القريب: ماضيه بعد وفاة النبي عليه ، فقد منسم الزكاة بعد وفاة النبي عليه ، وأغار على إبل الصدفة ، وفرق ما كان بيده منها ، وأنشد الشعر الذي أظهر به الردة عن الإسلام (٤)، ووادع سجاح بنت الحارث التي ادعت النبوة (٥) ، – كل ذلك يدل على أنه ارتد عن الإسلام .

أمــا حاضره الذي يبدأ من تهديدات قوات خالد له ، فلم يكن مشجعاً أيضاً ! فر"ق قومه ونهاهم عن الاجتاع (٦) ، ولم يتركهم على وضعهم الطبيعي الذي كانوا يعيشونه يوم كانوا مسلمين ؟ فلمــا جاءت الخيل بمالك في نفر معه

<sup>(</sup>١) أشيم : أغهدة والشيم يستعمل في السل والاغماد .

 <sup>(</sup>۲) الطبري ( ۲/۲ ) وأبن الانسير ( ۱۳۷/۲ ) وتاريخ أبي النسدا ( ۱/۸۵۱ ) والاغاتي
 (۱ ) والبدء والتاريخ ( ٥٠/١٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) الطبري ( ٢/٥٠) و أبن الاثير ( ١/٥٥) وتاريخ أبي الندا ( ١٥٧/١) .

<sup>()</sup> قال مالك كما جاء في الاغاني (١٥٣/١٤) :

<sup>(</sup>٦) )الطبري ( ٢/٢.٥ ) وابن الاثير ( ١٣٥/٢ ) ٠

من قومه سواه كان ذلك بقتال أو بدونه ، اختلفت السرية فيهم ، وكان أبر قتادة بمن شهدوا أنهم أذ نوا وأقاموا وصلوا ، واختلافهم هذا دليل على أن مالكا لم يكن صريحاً في إعلان إسلامه ، وأنه أظهر الإسلام – إن كان أظهره - عندما تهدده الخطر وأحدق به ، إذ لم يختلف أحد في إسلام أخيه متمم بن نوبرة (۱۱) ، كما أن خالداً قبل توبة وكم بن مالك(۱۱) الذي أرعوى عن غيه وندم وتحير في أمره وعرف قبح ما أتى ، فرجع رجوعاً حسناً ولم يتجبر وأخرج الصدقات واستقبل بها خالداً (۱۱) ، مع أن موقف وكمي يشابه موقف مالك بعد وفاة الذي طلقي الناس الذين ثبتوا على الإسلام (۱۱) ، فوادع بعضهم بعضاً واجتمعوا على قسال الناس الذين ثبتوا على الإسلام (۱۱) ، وهذا دليل على توبة وكميم وإصرار مالك على ضلاله .

إن ماضي مالك القريب وحاضره يلقيان شكوكا كثيرة على صحة الله ، وقد كان خالد من بين الذبن اقتنعوا بأن مالكا بقي مرتداً عن الإسلام ، لذلك أقدم على قتله . أما زواجه من أم تميم زوج مالك ، فقد جرى بعد إكالها عدتها (١٠) وليس في ذلك ما يؤخذ على خالد، ولست

<sup>(</sup>۱) متهم بن نويرة التبيين: اسلم هو واخوه مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غارتد الغوه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، واختلف كلير من الصحابة وغيرهم في مالك: هسل تتل مرتدا أم مسلما ، أما متهم غلم يختلف في اسلامه ، كان شاعرا محسنا لم يتل أحد منسل شعره في المراثي ، راجع الاصابة (٢/٠٤) واسد الغابة (٢٩٨/١) والاغاثي (٢١/٤١-١٦١) ، (٢) وكيع بن مالك التبيين: استعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو ومالك بن نويرة عسلى صدقات بني حنظلة وبني يربوع ، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما كفلك ، ثم ارتبد وكيع عن الاسلام وواغق سجاح بنت الحارث التي ادعت النبوة ، ولكله عندما علم بقسدوم خالد على راس جيش من المسلمين استقبله بصدقات قومه واعتذر اليه وأسلم وحسن أسلامه ، راجع الاسلمة ( ٢٢٠/١ ) ،

<sup>(</sup>٣) الطبري ( ١/٢٠٥ ) وابن الاثير ( ١٣٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الطبري ( ٢/٢٦) \_ (٩٧ ) وابن الاثم ( ٢ \_ ١٣٥ )

<sup>(</sup>ه) الطبري ( ٢/٢-ه ) وتاريخ أبي المندا ( ١٥٨/١ ) والاغاتي ( ١٥٠/١٤ ) ٠

أشك في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لو اقترَّع بأن خالداً فتل مسلماً عمداً ونزا على امرأته ، لأقام عليه الحد الشرعي (١) ، ولما ودى مالكاً من بيت المال دفعاً الشبهات على اعتبار أن خالداً : « تأوَّل فاخطاً » كا قال أبو بكر الصديق عن خالد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه .

لقد قال متمم: وإن أخاه لم يمت شهيداً ، (۱) ، فقد سمع عمر بعض شعر متمم في رثاء أخيه مالك ، فقال : و هذا والله التأبين ، ولوددت أني أحسن الشعر فأرثي أخي زيداً بمثل ما رثيت به أخاك ، ، فقال متمم : ولو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك ، ما رثيته ، ، وكان زيد بن الخطاب قد قتل شهيداً باليامة ، فقال عمر : ما عزاني أحد عن أخي بمثل ما عزاني به متمم (۱) ! . .

وى ! هل كان لشعر متمم في رثاء مالك - ذلك الشعر المهموس الذي لا نزال حتى اليوم نحس مجرقته وتأثيره على النفوس والعقول معاهل كان لهذا الشعر أثر عاطفي في الناس استدر شفقتهم على مالك ، فأخذوا يختلقون له المعاذير ليظهروه بمظهر المقتول ظلماً وعدواناً ؟ وهل أفاد الشعوبيون من هذا الشعر العاطفي بالذات ليلهبوا شعور الناس على خالد باعتباره أحسد قادة العرب ورجالات الإسلام الذين صدعسوا أركان الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية ؟ لعل شعر متمم وحقد الشعوبيين هما اللذان أثارا الشكوك حول مقتل مالك من جهة أخرى ، ولكن هيهات أن تصعد نوازع الهوى أمسام حقائق التاريخ !

<sup>(1)</sup> في التشريع الجنائي الاسلامي - عبدالقادر عودة ( ٢٢٠/٢-٧٢٥) : أن عتوب الردة هي القتل .

<sup>(</sup>٢) الاغلى ( ١٥٤/١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الاغائي ( ١١/٧٥١ ) والاستيماب ( ٢/٣٥٥ ) وطبقات ابن سعد ( ٢/٨٧٣ ) .

## في اليماسة

وفد بنو حنيفة على النبي عليه ، وفيهم مسيلة بن حبيب الكذاب ، فلما أرادوا الرجوع ، أمر لهم الرسول عليه بجوائزهم فقالوا ؛ يا رسول الله ! إنا قد خليفنا صاحباً منا في رحالنا ببصر ها لنا ، وفي ركابنا يحفظها علينا ! فأمر له رسول الله على ما أمر لاصحابه ، وقال: دليس بشر كم مكانا ، فقطه ركابكم ورحالكم » . فقيل ذلك لمسيلمة ، فقال : و عرف أن الأمر إلي من بعده ! » . واد عى مسيلمة النبوة ، فافتتن الناس به (١) .

سار خالد من و البطاح ، للقضاء على مسيامة في و اليامة ، (٢) ، بعد أن أخفق عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة بالتعاقب في القضاء عليه (٣). وفي طريقه اتفق مع بعض القبائل ليقوموا بحاية قواته من الخلف ، كا أمده أبو بكر الصديق رضي الله عنه بسليط بن قيس الأنصاري (٤) ليكون ردءاً له من أن يأتيه أحد من خلفه ، فلما دنا سليط من خالد وجد خيول الأعراب التي اتفق معها خالد قد تركت مواضعها هاربة ، فأخذ سليط على عاتقه واجب حماية مؤخرة قوات خالد (٥) ، حتى يحول بين العسدو وبين تطويق

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ( ۲۱۲/۳ ــ ۳۱۷ ) .

 <sup>(</sup>۲) اليمامة : منقول من اسم طائر يقال له اليمام ، واحدته يمامة ، بين اليمامة والبحرين عشرة ايام ، وهي معدودة من نجد ، راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٩٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبري (٢/٤٠٥-٥٠٥) وابن الاثير (٢/١٣٧-١٣٨) ، وانظر ترجمة شرحبيل بن حسنة في : قادة الشام ومصر ( ١١٦-١١٩) ،

<sup>(</sup>٤) سليط بن تيس الاتصاري الخزرجي : بن بني النجار ، شهد ( بدرا ) وما بعدهـــا -ـن المشاهد ، وتتل يوم الجسر في العراق مع أبي عبيد مسعود الثقفي ، راجع طلِقات أبن سعـــد ( ١٢/٣ ) والاسابة ( ١٢/٣ ) واسد الغابة ( ٣٤٥/٢ ) والاستيماب ( ١٤٦/٣ ) .

<sup>(\*)</sup> الطبري ( ٢/٥٠٥ ) وابن الاثير ( ١٣٨/٢ ) .

جيش خالد من الخلف ، وحتى يؤمن خطوط انسحاب خالد إلى قواعده عند الحاجة .

وفي مسير الاقترابكان خالد على المقدمة ومعه جيش شرحبيل بن حسنة، وعلى المجنبتين زيد بن الخطاب (١) وأبو حذيفة (١) ، فلما كان على بعد ليلة في مسكر مسيلمة ، هجم على مفرزة من بني حنيفة بإمرة مجاعــة بن مرارة الحنفي (٣) قوتها بين ثلاثين أو أربعين فارساً ، فأسرهم وقتل أصحاب مجاعة

<sup>(</sup>۱) زيد بن الخطاب القرشي النهري: أخو عبر بن الخطاب لابيه ، يكلى أبا عبدالرحبن وكان أسن من عبر ومن المهاجرين الاولين ، أسلم قبل عبر وشهد (بدرا واحدا والخندق) وما بعدها من المشاهد ، وشهد بيعة الرضوان بالحديبية ، قال عبر لزيد يوم أحد : « خذ درعي » ، نقال زيد : « أني أريد من الشهادة ما تريد » نتركاها جميعا .

وقتل زيد باليمامة شمهيدا سنة اثنتى عشرة للمجرة مُحزن عليه عبر حزنا شديدا . قسال عبر : « ما عبت الصبا الا وأنا أجد منها ربح زيد » . ولما نعي زيد الى عبر ، قسال : « رحم الله أخي ! سبقني الى الحسنيين : أسلم قبلي : واستشهد قبلي » ، راجع التفاصيل في طبقات ابن سعد ( ٣٧٦/٣ ) والاستيعاب ( ٢٠/٢ ) وأسد الغابة ( ٢٢٨/٢ ) والاستيعاب ( ٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي . كان من فضلاء الصحابة ومن المهاجرين الاولين ، جمع الله له الشرف والفضل : صلى القبلتين ، وهاجر الهجرتين جميعا . وكان اسلامه قبسل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الارتم للدعوة فيها الى الاسلام ، وهاجر الى الحبشة ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فأقام بها حتى هاجر الى المدينة . شهد (بدرا) ودها أباه عتبة ابن ربيعة الى البراز ، وشهد (أحدا) و (الخندق ) و (الحديبية ) والمشاهد كلها ، وقتل يوم البهامة شهيدا ، وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة ، وكان رضي الله عنه رجلا طوالا حسن الوجه أحول أنعل (الاثعل هو الذي له سن زائدة) ، راجع التفاصيل في طبقات ابن سعد ( ١٩٤/ ) والاصابة ( ٢/٧٤ ) والاستيعاب ( ١٩٣١/ ) .

<sup>(</sup>٣) مجاعة بن مرارة الحنفي : وقد هو وأبوه على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان مسن رؤساه بني حنيفة ، اسره خالد واستحباه ، اذ جاد اصحابه بأننسهم دونه وقالسوا لخالسد : ان كت تريد بأهل اليهامة غدا خيرا أو شرا ، فاستبق هذا ولا تقتله ، فحبسه خالد عنده كالرهيئة . ولما تهر خالد مسيلمة ، مسالح مجاعة خالدا عن قومه بني حنيفة في الحصون على المال وربسع السبي ، فلما فتحت الحصون لم يجد خالد فيها غير النساء والصبيان ، فقسال خالسد لمجاعسة : ه ويحك خدعتنني ! » فقال مجاعة « انهم قومي ، ولم استطع الا ما صنعت » ، راجع التفاصيل في الطبري < ٣٠٠/٢ ) ابن الاثير ( ١٣٧/٢ - ١٤ ) وأسد الغابة ( ٢٠٠/٢ ) .

#### واستحياه رهينة لديه لشرفه في بني حنيفة (١)

والتقى الجمان و بعقراء '`' و كانت رايسة المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة '`' و كانت راية الأنصار مع ثابت بن شماس '' و كانت العرب على رايتها . واشتد الفتال بشكل لم يسبق له مثيل من قبل عند المسلمين ، فانهزم المسلمون حق دخل بنو حنيفة فسطاط خالد '' ) ولكن المسلمين عادوا فاستقتلوا في كفاحهم ، فكانت الحرب يومئذ سجالا : تكون مرة على المسلمين ومرة على المشركين ، فقال خالد : و أيها الناس : امتازوا لنعلم بلا ملحين ومرة على المشركين ، فقال خالد : و أيها الناس : امتازوا لنعلم بلا كل حي ' ، ولنعلم أين 'نؤتى ، ، فامتاز أهل القرى والبوادي ، وامتازت القبائل من أهل البادية وأهل الحاضر ، فوقف بنو كل أب على رايتهم ، ولكن مسيلمة ثبت ، فدرف خالد أن الحرب لا تركد إلا بقتل مسيلمة (١) ، فعمل مسيلمة ثبت ، فدرف خالد أن الحرب لا تركد إلا بقتل مسيلمة (١) ، فعمل

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٨٠٥) وابن الاثير (٢/١٠٩) ٠

<sup>(</sup> Y ) عقرباء : منزل من ارض اليمامة · واجع التفاصيل في معجم البلدان (٦/١٩٤).

<sup>(</sup> ٣ ) سالم مولى ابي حذيفة : فارسي من اهل اصطخر ، كان من فضلاء الصحابة ، وكان يوم المهاجرين بقباء فيهم عمر بن الخطاب قبل ان يقدم رصول الله صلى الله عليه وصلم المدينة ، هاجر مع عمر بن الخطاب ونفر من الصحابة الى المدينة ، وكان يؤمهم اذا سافر معهم ، لانه كان اكثرهم قرآتا ، وكان عمر يفرط في الثناء عليه ، فهد ( بدرا ) وقتل شهيدا يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة ، راجع التفاصيل في طبقات ابن صعد ( ٢/٥٨ والاصابة (٢/٥٠) واسد الفابة (٢/٥٤٢) والاستيماب

<sup>( 3 )</sup> ثابت بن شماس الخررجي الانصاري : كانخطيب رسول الله صلى الله عليه وملم ، كما كان حسان بن ثابت شاعره ، شهد ( احدا ) وما بعدها من المشاهد وقتل يوم اليمامة شهيدا ، قال انس بن مالله : « لما انكشف الناس يوم اليمامة ، قلت لثابت : الا تسرى يا عسم ! ووجدته قسد حسر عسن فغذيه وهو يتحنط ، فقسال : ما هكذا كنا نقا تل مع رمول الله صلى الله عليه وجلسم ، بئس ما عودتم اقرانكم ، وبئس ما عودتكم انفسكم ، اللهم اني ابرا اليك مما يصنح هؤلاء ، ثم قاتل حتى قتل رضى الله عنه ، ، راجع الاصابة ( ٢٠٢/١ ) واصد الغابة (٢٢٩/١) .

<sup>(°)</sup> الطبري ( ۲/۲) وابن الاثير ( ۲/۲۹) .

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٢/١٢ه ) وابن الاثير ( ٢/١٣٩ ) .

عليه قائلًا لحاته : و لا أوتين من خلفي ، حتى كان مجيال مسيلة بطلب الفرصة ويرقب مسيلة (۱) ، فلما دنا منه ودعاه وعرض عليه أشياه ممسائة وأدبر يشتهي ، وجد فرصته مناسبة فهاجه هجوماً شديداً ، فأدبر مسيلة وأدبر رجاله معه ، فصاح خالد في الناس ، فركبوا المشركين وكانوا بناس شديد معهم ، حتى اضطروهم على الفرار (۲) ، والتجا بنو حنيفة إلى حديقة الموت ، فدخلوها وأغلقوا عليهم ، فصرخ البراه بن مالك (۱) : و احملوني على الجدار حتى تطرحوني عليه ، فلما وضعوه على الحائط ، اقتحم عليهم فقاتلهم على الباب حتى فتحه للمسلمين ، فدخلوه واقتتلوا قتالاً مربراً داخل الحديقة لم يروا مثله ، فأبادوا مَن بالحديقة من المشركين ، وكان من بين المقتلى مسيلمة الكذاب (۱)

وبث خالد بعد المعركة مباشرة خيوله تطارد فلول المشركين وتلتقط مَن

( ٤ ) الطبري ( ١٤/٢ ) وأبن الاثير ( ١٣٩/٣ ) وأمد الغابـــة ( ١٧٢/١ ) والاستيعاب ( ١/٤٠١ ) وجوامع السيرة ص ( ٢٤١ ) ٠

<sup>(</sup>١) الطيري (١/٢٥) .

<sup>(</sup> ٢ ) الطبرى ( ٢/١٤٥ ) وابن الأثير ( ٢/١٢٩ ) ·

<sup>(</sup>٣) البراء بن مالك الانصاري: اخو انس بن مالك ، شهد احدا والخنسدق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان شجاعا مقداما ، ولشجاعته كان عمر يكتب لقادة جيوشه: « لا تستعملوا البراء على جيش من جيوش المسلمين ، قانه مهلكة من المهالك يقدم بهم » ولما كا يوم اليمامة واشتد قتال بني حنيفة علسى الحديقة التي فيها مصيلمة ، قال البراء: « يا معشر المسلمين! القوتي عليهم » ، فاحتمله المسلمون حتى اذا اشرف على الجدار اقتحم ، فقاتلهم على باب الحديقة حتى فتحسل المسلمين ، ولكنه جرح يومئذ بضعا وثمانين جراحة ما بين رمية وضربة، فأقام عليه خالد بن الوليد شهرا حتى برأ من جراحه و قال النبي صلى الله عليسه وطهم: « رب أشعث أغبر لا يؤبه له ، لو اقسم على الله عز وجل لابره ، منهم البراء بن مالك » ، فلما كان يوم ( تستر ) من بلاد الفرس انكشف الناس ، فقال له المسلمون : يا براء! اقسم على ربك ! فقال : « اقسم عليك يا رب لما منحتنا اكتافهم والحقني بنبيك » ، فحمل وحصل على ربك! فقال : « اقسم عليك يا رب لما منحتنا اكتافهم والحقني بنبيك » ، فحمل وحصل الناس معهم ، فقتل البراء شهيدا · وكان رضى الله عنه حسن الصوت يحدو بالنبسي صلى الله عليه وسلم في اسفاره ، فكان هو حادي الرجال ، وقد قتل على ( تستر ) مائة رجل ميارزة سوى من شرك في قتله ت راجع طبقات ابن سعد ( ١٦/٢) والاصابة ( ١٤٧/١) والاسابة ( ١٤٧/١) والاسابة ( ١٤٧/١) ) .

ليس في الحصون ، ثم نادى بالرحيل لينزل على الحصون المعاومة رجالاً ، فهم و إنه والله ما جاءك إلا سرعان الحيل ، وإن الحصون المعاومة رجالاً ، فهم الى الصلح على ما ورائي ، نفسالحه خالد على كل شيء دون النفوس ، ثم قال بجاعة : و أنطلق والبهم وننظر في هذا الأمر ، ثم أرجع إليك ، فدخل بجاعة الحصون وليس فيها إلا النساء والصيان ومشيخة فانية ورجال ضعفى، فألبسهم الحديد ، وأمر النساء أن ينشرن شمورهن ويشرفن على الحصون ، فالبسهم الحديد ، وأمر النساء أن ينشرن شمورهن ويشرفن على الحصون ، ثم رجع الى خالد فقال : وقد أبو أن يجيزوا ما صنعت ، فرأى خالد الحصون محاومة ، وقد نهكت المسلمين الحرب وطال اللقاء وأحبوا أن يرجعوا على الظفر ، ولم يدروا ماذا يحدث لو كان فيها رجال وقتال ، لذلك صالح خالد بجاعة على الفضة والدهب والسلاح ونصف السبي ، وقيل ربعه ، فلما فتحت الحصون لم يكن فيهما إلا النساء والصبيان والضعفاء ؛ فقال خالد فيما تحد عتني ! ، ، فقال : و هم قومي ولم أستطع إلا مما صنعت ، . ثم وصل بعد إبرام الصلح كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه مناهد : و أن يقتل كل عتلم ، ولكن خالداً وفي لهم ولم يعدر (٢).

لقد كان عدد قوات المسلمين حوالي ثلاثة عشر ألف مقاتل ، وكان عدد رجال مسيلمة حوالي أربعين ألف مقاتل أو أكثر (٣) ، أي أن المشركين كانوا متفوقين فواقاً عددياً ساحقاً على المسلمين ، ومع ذلك فقد استشهد من المسلمين ثلاثمائة وستون من المهاجرين والأنصار من سكان المدينة وحدها ، وثلاثمائة من المهاجرين من غير أهل المدينة ، وثلاثمائة من التابعين (٤) ، مع شهداء آخرين ،

<sup>(</sup>١) الطبري) ٢/٥١٥)٠

<sup>(</sup> ۲ ) الطبري ) ۲/۲۱ه ـ ۱۸۸ ) وابن الاثير (۲/۲۹ ـ ۱۲۹ ) ٠

<sup>(</sup>٣) جاء في كتاب غضائل القرآن لابن كثير ص ( ١٢ ) ملحق بالجزء التاسع مهن تفسير ابن كثير ما يلي : و التف حول مسيلمة من المرتدين قريب من مائة الف ، فجهـز الصديق ابو بكر لقتاله خالد بن الوليد في قريب من ثلاثة عشر الفا ه-

<sup>( £ )</sup> الطبري ( ٢/٢١٥) وابن الاثير ( ٢/١٤٠ ) ·

فكان جملة من قتـــل من المسلمين ألف ومائتي شهيد (١) ، منهم خسمائة من الفراء (٣) ، ولهذا أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن يجمع القرآن لئلا يذهب منه بسبب موت من يحفظه (٣) .

أما بنو حنيفة ، فقد قتل منهم في معركة اليامة أربعة عشر ألفاً وقتل منهم في الطلب سبعــة آلاف (١) ، أي أن نسبة شهداء المسلمين الى قتلى المشركين تعادل سنة بالمائة و ٦٪ ، فقط، وهذا 'يعد من أروع الانتصارات .

فسا أسباب انتصار خالد في هذه المعركة الحاسمة ، التي 'تعد" من أقسى وأعنف معارك حروب أهل الرد"ة ؟

إن مجمل الأسباب هي : أمر خالد الذي أصدره لرجاله بأن يمتازوا (\*) ، ووقوف خالد بين الصفوف يطلب المبارزة بما رفع معنويات رجاله ودفعهم للاقتداء بإقدامه ، وتحيين خالد للفرصة السانحة للقضاء على مسيلمة، واستقتال أهل النجدة والعقيدة الراسخة من المهاجرين والأنصار خاصة القراء الذين قتل منهم خسائة شهيد .

<sup>(</sup>١) الطبري (١٩/٢ه) ٠

 <sup>(</sup> ۲ ) الطبري ( ۲/۲۱۰ ) . ابن الاثير ( ۱٤٠/۲ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) فضائل القرآن لابن كثير - ص ( ١٣) - ملحق بالجزء التاسع في تفسير - ابن كثير ٠

<sup>(</sup> ٤ ) الطبرى (٢/ ١٦٥ ) وابن الاثير ( ١٤٠/٢ ) ·

<sup>( ° )</sup> ادى ذلك الى تنافس القبائل والرجال في القتال ·

<sup>(</sup>٦) الاصابة (٩٨/٢) واسد الغابة (٩٥/٢) .

# هَازِم الفنرسِ فِي أرض المِسرَاق

عجزت النساء أن يلدن مثل خالد ،
 الصديق ابر بكر )

## 

أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد وهو باليامة ، يأمره بالمسير الى العراق : وقيل بسل قدم المدينة من اليامة ، فسيره أبو بكر الى العراق (۱) . وهناك من يؤكد أن خالداً قدم المدينة من اليامة ، ثم خرج منها الى العراق (۱) ؛ وهذا ما نرجعه ، لأن تكليف خالد بمهمة شاقة كفتح العراق ، لا بد من أن يحتاج الى الاتصال الشخصي بينه وبين أبي بكر بالمدينة للمذاكرة حول هذه المهمة وتأمين كل متطلباتها العسكرية والإدارية .

سار خالد الى العراق في ألفي رجل ، وانضمت إليب ثمانية آلاف من ربيعة ومضر تحسدت في مناطقها والتحقت ب في طريقه الى العراق ، كا انضم إليه ثمانية آلاف كانوا مع المثنى بن حارثة الشيباني والقادة الآخرين في العراق ، فكان مجموع جيش خالد الذي لقي به العدو في أول معركة خاضها في منطقة العراق ثمانية عشر ألفاً (٣).

**سلك خالد طريق ( َفَيْد ) ( ث) و ( الثملبية ) ( ( ) حتى نزل ( بانقيا ) ( أ** 

 <sup>(</sup>١) الطبري ( ٢/١٥٥ ) وابن الاثير ( ٢/١٤ ) والبلاذري ص ( ٢٤٢ )٠

<sup>(</sup>٢) البلاندي ص ( ٢٤٣) والخراج ص ( ١٦٩) ٠

<sup>(</sup> ٣ ) الطبري ( ٢/٤٥٥ ) وابن الأثير ( ١٤/٢ ) ·

<sup>(</sup> ٤ ) فيد : بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة · راجع التفاصيل في معجـــم البلدان ( ٤٠٨/٦ ) ·

<sup>( ° )</sup> الثعلبية : من منازل طرق مكة الى الكوفة ، اسطل منها ماء · راجـــــع التفاصيل في معجم البلدان (١٤/٣ ) ·

<sup>(</sup> ٦ )بانقيا ) : ناحية من نواحي الكوفة ، راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٦ ) بانقيا ) . ناحية من نواحي الكوفة ، راجع التفاصيل في معجم البلدان

و (باروسا ۱۱) وغيرهما من المدن والقرى في منطقة الحيرة (۲). وقبل الما قدم خالد بن الوليد من (اليامة) دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، وخرج فأقام أياماً ، ثم قال له أبو بكر : و تهيأ حتى تخرج الى العراق ، فوجه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الى العراق ، فخرج في ألفين ومعه من الأتباع مثلهم ، فمر بفايد ( هي فيد ، وقد وردت هنا : فايد خطأ ) فخرج معه خسان من طيء ومعهم مثلهم فانتهى الى وشراف، ومعه خسة آلاف او أقل او أكثر ، فتعجب أهل شراف من خالد وممن معه ووغولهم في أرض العجم ، فافتهوا الى المغيثة دهي ما بين الفادسية والعذيب، فإذا طلائع خبل العجم ، فنظروا إليهم ورجعوا ، فانتهوا الى حصنهم ودخلوه ، فأقبل خالد ومن معه الى الحصن فعاصرهم وفتح الحصن وقتل من فيه من المقاتلة وسبى النساء والذرارى وأخذ جميع ما فيه من السلاح والمتاع والدواب وهدم الحصن .

ثم انتهى إلى ( العذيب ) وفيه حصن فيه مسلحة لكسرى فواقعهم خالد فقتلهم وأخذ ما كان في الحصن من متاع وسلاح ودواب وهدم الحصن وضرب أعناق الرجال وسبى النساء والذرارى وعزل الخس .. فلما رأى ذلك أهل القادسية طلبوا الصلح وأعطوه الجزية .

ومضى خالد من القادسية حتى نزل النجف وبه حصن حصين لكسرى فيه رجال من أهل فارس مقاتلة ، فحاصرهم وافتتح الحصن .. ثم بعث طليعة الى أهل ( أليس ) وفيها حصن فيه رجال مسلحة لكسرى فحاصرهم وفتح الحصن .. ثم مضى الى الحيرة .. الخ .

<sup>(</sup>۱) باروسما): ناحية من سواد بغداد ، راجع التفاصيل في معجــم البلدان (۲٤/۲ · (۲) الطبري (۱۲/۲ وابن الاثير (۱٤٧/۲) والخراج ص (۱۲۹ مح۱۷۰)٠

وفي رواية أن أبا بكر الصديق رضي افد عنه أمره أن يبدأ (بالأبداء) ١٠٠ أي من منطقة البصرة حاليا ٢٠٠ ، ونرجع أنه بدأ من منطقة البصرة ، لأن قوات المثنى بن حارثة كانت تقاتل في تلك المنطقة ، وهي القوة الرئيسية التي تقاتل في العراق ، ولأن قوات خالد الأصلية في اليامة وهي أقرب الى منطقة البصرة ، ولأن أبا بكر أمر خالد أن يبدأ بالأبدة وأمر عياض بن غنم أن يبدأ ( بالمنصيخ) ، أي أن خالداً يهاجم العراق من جنوبه وأن عياضاً يهاجم من شماله ، وهسذا قرار صحيح ٣٠٠ من الناحية العسكرية : لتفريق قوات المعلين في العدو من جهة ولتضليل الفرس عن اتجاه التعرض الرئيسي لقوات المعلمين في جهة أخرى .

كما أن لا يمكن البدء من ( الحيرة ) وترك قوات معادية في الجنوب ، وذلك لاحتمال تطويق قوات المسلمين وتهديد سلامة تقدمها الى أهدافها بعد الحيرة باتجاه الشرق او الشمال او الجنوب .

#### في منطقة البصرة

لما قدم خالد و الأبلائة ، فرتق جنده ثلاث فرق ولم يحملهم على طريق واحدة ، وكان على مقدمته المثنى بن حارثة الشيباني ، وبعده عدي بن حاتم

<sup>(</sup>١) الابلة: مدينة كانت مرفأ السفن القادمة من الصين و راجع الطبيري (١٣/٣) ، وهي واقعة جنوب البصرة القديمة بمسافة خمسة عشر ميلا وجنوب مدينية الخصيب بنحو ميلين وراجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٨٩/١) .

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري ( ٢/٤٥٥ ) وابن الأثير ( ١٤٧/٢ ) · وانظر طبقات ابن سعــد ( ٧٦/٧ ) والاستيماب ( ١٤٥٧/٤ ) ·

الطائي ، وجاء خالد بعدهما وواعدهما و الحفير ، (١) وهو من أقوى مناطق الفرس وأشدها شوكة ، وكان صاحبه و هرمز ، من أبرز قادة الفوس بجارب العرب برآ وبحراً (٢) :

وتعجل هرمز إلى (الكواظم) (٣) بقواته الحقيقة ، فسمع أن المسلمين قواعدوا (الحفير) فسبقهم إليه ونزل به واتخذ تشكيلات القتال ، واقترن رجاله بالسلاسل لئلا يفر"وا ، فلما علم خالد بأخبار الفرس مال بالناس إلى (كاظمة ) فسبقه (هرمز) إليها وجاء خالد ونزل على غير ماه ، وقال لأصحابه : وليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين » (١)

وبعد اصطدام الجمعين، خرج وهرمز، فدعا خالداً للمبارزة مبيتاً الحيانة، ونزل خالد فالتقيا واختلفا ضربتين ، فاحتضنه خالد، ولكن حامية وهرمز، حملت غدراً على خالد ، فما شفله ذلك عن قتل و هرمز ، ، فانهزم أهل فارس فطاردهم المسلمون إلى الليل (٥٠).

## في المذار (١)

كتب ( هرمز ) الى كسرى ( أردشير ) بخبر خالد ، فأمد ، ( بقارن )

<sup>(</sup>١) العلير اول منزل من البصرة ان يريد مكة • راجع التقاصيل في معبــــــم البلدان (٣٠٣/٣) •

<sup>(</sup> Y ) الطبري ( ٢/٤٠٠ \_ ٥٠٠ ) ولين الاثير ( ٢/٨١٢ ) ·

<sup>(</sup>٣) الكواظم: وهي كاظمة ، مدونة على سيف البحر في طريق البحرين مسن البصرة ، بينها وبين البصرة مرحلتان • راجع التقاصيل في معجم البلدان (٢٠٨/٧).

<sup>( 1 )</sup> الطيري ( ٢/٥٥٠ ) وابن الاثهر ( ١٤٨/٢ ) • ( ٥ ) الطبري ( ٢/٢٥٠ ) وابن الاثير ( ١٤٨/٢ )•

<sup>(</sup>٦) المذار : في منطقة (ميسان) بين واسط والبصرة ، وهي قصبة (ميسان) بينها وبين البصرة مقدار اربعة ايام · راجع التفاصيل في معجم البلدان (٢٣/٧) ·

فخرج من ( المدائن ) (۱ حق انتهى الى (المدار) ، وفيها بلغه مقتل (هرمز) واندحار جيشه ، فضم ( قارن ) فيلول جيش (هرمز) الى قوات وعيكر (بالمدار) واتخذ تشكيلات القتال ، فلما نزل حالد ( المدار ) التقى الطرفان هناك ، فاقتتلوا على حنق وحفيظة . وخرج (قارن) يدعو المبراز ، فبرز له خالد وأبيض الركبان معقبل بن الأعشى بن النباش (۱ ) ، فسقه إليه معقل وقتله ، وقتيلوا من الفرس مقتلة عظيمة (۱ ) قدرها بعض المؤرخين بثلاثين ألفا سوى من غرق ، ولولا المياه التي منعت المهلين من طلبهم لما أفلت من الموت منهم أحد (١)

#### في الولجـة (٥)

وصلت أنباء اندحسار الفرس في (المذار) الى (أردشير) فبعث (الأندر زَغَر) وكان فارسياً من مولدي السواد، وأرسل (بهمين جاذويه) في أثره على رأس جيش فارسي، فسار والاندرزغر، حتى أتى «كسكر، ١٠٠٥م جاوزها الى و الولجة ، وخرج و بهمن جاذويه ، في أثره وأخذ غير

<sup>(</sup>۱) المدائن : عاصمة كسرى تقع على نهر سجلة في موضع ( سلمان باك ) حاليا، واسمها القديم ( توسلون ) وحربوه على ( الطيسلون ) · راجع معجم البلــــدان ( ۲۱۳/۷ ) ·

<sup>(</sup> Y ) معقل بن الاعظمى بن النباش : كان يعرف بابيض الركبان ، وكان ذكيا مدركا وله مضاهد مضهورة في قتال الغرس ، وكان مع خالد بن الوليد من سنة اثنتي عشرة وما بعدها راجع الاصابة ( ١٧٩/٦ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) الطبري (٢ /٥٥٠ ) وابن الاثير ( ١٤٨/٢ )٠

<sup>(</sup> ٤ ) الطبري ( ١٤٨/٣ ) رابن الاثير ( ١٤٨/٣ )

<sup>( • )</sup> الولجة : موضع مما يلي البر بارض كسكر · راجع التفاصيل في معجــم البلدان ( ١/٣٤٨ ) ·

<sup>(</sup>١) كمكر : كورة واسعة قصبتها مدينة واسط ، وهي بين البصرة والكوفة ، راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٠٢/٧ ) .

طريقه ، فسلك وسط السواد ، وقد حشر بعض العرب الساكنين مسا بين الحيرة وكسكر ؛ فلما أكمل الفرس تحشد قواتهم في و الولجة ، أجمع قائدهم السير الى خالد ، ولكن خالداً سار من المذار الى الولجة وخلف سُويد بن مقران المُرزي ١١٠ وأمره بازوم والحفير ، وتقدم إلى مَن خلف في أسفل دجلة ، وأمرهم بالحذر وقلة الغفلة وترك الغرور جانباً .

وصلت قوات خالد و الولجة ، فنشب القتال واقتتاوا قتالاً شديداً حتى ظن الطرفان أن الصبر قد افرغ ، وكان خالد قد وضع لهم كميناً في ناحيتين ؛ فاستبطأ خالد كمينه ، ولكن الكين خرج من وجهين ، وبذلك أصبح الفرس مطوقين من الجهات كافة : قوات خالد من الأمام والكين من الحلف ، بمسا أدى الى انهيار مقاومة الفرس ، فهرب قائدهم ومات عطشاً (٢) .

## فى أليس(٢)

أصاب خالد يوم و الولجة ، من نصارى بكر بن واثل الذين أعانوا أهل فارس ، فغضب لهم نصارى قومهم واجتمعوا الى و أليس ، وبلغ ذلك و أردثير ، فكتب الى و بهمن جاذويه ، أن سر حتى تقدم و أليس ، يحيشك الى من اجتمع بها من فارس ونصارى العرب، . فقدم وبهمن جاذويه ،

(٣) اليس : موضع في أول أرضي العراق من ناحية البادية ، وهي قرية مــن في الأدي الانبار · راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٢٨/١ ) ·

<sup>(</sup>١) ترجمته في قادة فتح بلاد فارس (١٩٥ ـ ٢٠١)٠

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري ( ٢/٥٥ - ٥٥٥ ) وابن الأثير ( ١٤٨/٢ ) ، وقد قام خالد في الناس خطيبا وقال : « الا ترون الى الطعام كرفغ ( ورفغ : الارض الكثيرة التراب ) لتراب ، وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء الى الله عز وجل ، ولم يكن الا المعاش لكان الراي ان نقارع على هذا الريف ، حتى نكون اولى به ، ونولي الجوع والاقلال مسن تولاه معن اثاقل عما انتم عليه ، ثم بذل الامان للفلاحين وسبي نراري المقاتلة ومن اعانهم · راجع الطبري (١٤٨/٢) وابن الاثير ( ١٤٨/٢ ) ·

أمامه و جابان ، ؛ فلما نزل و أليس ، اجتمعت البه المسالح (١) التي كانت بإزاء العرب ، وانضم اليه النصارى من بكر الذين كاتبوا الأعاجم .

وصلت قوات خالد ، فوجدت القوات الفارسة تتناول طعامها، فما كادت تحط قواته أثقالها حتى عاجل الفرس بالقتال . وبرز خالد أمام الصف وهو ينادي قادة العرب النصارى للبراز ، وما كاد يخرج اليه أحدهم إلا وقتل بسرعة خاطفة ، فترك الأعاجم طعامهم وصبروا للسلمين على أمل ورود المدد اليهم . ورأى خالد صبرهم وقوة تجلدهم ، فتوجه الى ربه يستنصره ويقول : واللهم إن لك على إن منحتنا أكتافهم ، ألا أستبقي منهم أحداً قدرنا عليه ، حتى أجري نهرهم بدمائهم ! »

وضيتى خالد الجناق على الفرس حتى انهزموا ، فأمر خالد منادبه فنادى في الناس : و الأسر ! الأسر ... لا تقنلوا إلا من امتنع ، فأقبلت الحيول بهم أفواجاً مستأسرين يساقون سوق النعم ، فوكل بهم رجالاً يضربون أعناقهم في النهر ، واستمر هؤلاء يوماً وليلة دون أن يجري النهر دما ، فقال له بعض أصحابه : لو أنك قتلت أهل الأرض لم تجر دماؤهم ! . إن الدماء لا تزيد على أن تترقرق منذ نبيت عن السيلان ونهيت الأرض عن نشف الدماء فأرسل على أن تترقرق منذ نبيت عن السيلان ونهيت الأرض عن نشف الدماء فأرسل عليها الماء تبر بيمينك ، ، وقد كان صد الماء عن النهر ، فأعاده ، فجرى دما عبيطاً (٢٠) ، فسمى ، نهر الدم (٣)

<sup>(</sup>١) المسالح . جمع مسلحة ، والمسلحة : القوم ذو سلاح ، وقد تطلق علين لثغر ·

۲) عبیطا : طریا ۰

<sup>(</sup>٣) لما هزم الغرس واجلوا عن عسكرهم ، ورجع المسلمون من طلبهم ، وقف خالد على الطعام الذي كان للفرس ، فقال لجيشه : « وقد نظاتكموه ، فهو لكم ، فقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليل ، وجعل من لم يعرف الرقاق يقول : ما هذه الرقاق البيض ؟ ! وجعل من عرفها يقول لهم مازحا : هل سمعتم برقيق العيش ؟ فيقولون : نعم ! فيقولون وجعل من عرفها يقول لهم مازحا : هل سمعتم برقيق العيش ؟ فيقولون : نعم ! فيقولون هذا هو ! • راجع الطبري ( ٢/٣٥ - ٥٦٠ ) وابن الاثير ( ١٤٩/٢ ) .

ولم يترك خالد فرصة لتحشد العدو ، بـــل أتى و أمنيشيا ، (۱) ، فأصاب المسلمون فيها ما لم يصيبوا مثله ، لأن أهلها أعجلهم المسلمون أن ينقلوا اموالهم وأثاثهم وكراعهم وغير ذلك ، فلما بلغ أبا بكر أخبار انتصار خالد ، قال : و عجزت النساء أن يلدن مثل خالد ؟ ، (۲) .

### في الحيرة (٣)

قد ر صاحب و الحيرة ، أن خالداً لن يتركه وأنه سيركب اليه النهر ، فقد م ابنه وأمره أن يسد قناطر الفرات يعوق بذلك سير السفن ، ثم خرج في أثره وعسكر خارج الحيرة .

وحمل خالد رجاله في السفن وسار شمالاً باتجاه الحيرة ، فلم يفجأ المسلمين السفن جوانع ، فقال الفلاحون: إن الفرس قد فجروا الافهار فسلك الماء غير طريقه ! .. فتعجل خالد في جريدة من الخيل نحو ابن صاحب الحيرة ، فباغت خيله على فم د العتيق ، (3) وهم آمنون من الفارة في تلك الساعة ، فاقتتاو بموضع المكتر (0) حتى هزمهم بعد أن قتل ابن صاحب الحيرة ، وأعاد الماء يجري في النهر ، فعادت سفن المسلمين الى المسير .

<sup>(</sup>۱) امغيشيا : كانت مصرا كالحيرة ، وكانت (اليس) من مسالحها انظـــر الطبري (۲/۲) • وهي موضع كان بالعراق ، امرخالد بهدمها ، وكانت مصــرا كالحيرة • راجع التفاصيل في معجم البلدان (١٦٦٠١) •

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الاثير ( ١٤٩/٢ ) • وفي الطبري ( ٢٩٣٥ ) جاء نص هذه العبارة كما يلي : قال ابو بكر رحمه الله حين بلغه انتصار خالد : ويا معشر قريش ! عدا استكم على الاسد فغلبه على خرانيله • واهجزت النساء ان ينشئوا مثل خالد! •

<sup>(</sup> ٣ ) الحيرة : مدينة كانت على ثلاثة اميالمن الكرفة ، على موضع يقال لـــه النجف · راجع التفاصيل في معجم البلدان (٣/ ٢٨٦ ) ·

<sup>(</sup> ٤ ) العتيق : يقصد به مصب الفرات الاصلي في بعض الفروع ، والموضع قريب من مدينة الكوفة ، والجريدة خيل لا مشاة فيها ،

<sup>( • )</sup> المقر : ( فم العتيق ) موضع قرب فرات بانظي من ناحية الير من جه ....ة الحيرة ·

وقصد خالد الحيرة . فوجد أهلها متحصنين داخلها ، وقد فر صاحبها بعدما علم بموت (أردشير) وقنل ابنه ، فمسكر خالد بين (الغربين) (١) والقصر الأبيض وأجال خيله في عرصاتهم(١) ووكل لكل قصر قائداً بحاصر من فيه ويقاتلهم ، وعهد الى اولئك القادة : أن يدعوهم ، فان لم يقبلوا أجلوهم يوما ثم يناجزونهم .

وبعسد قتال افتتح المسلمون الدور والديرات وأكثروا القتل ، فنادى القسيسون والرهبان : يا اهل القصور ، ما يقتلنا غيركم ! فنادى أهل القصور : يا معشر العرب ! قد قبلنا واحدة من ثلاث، فكفوا عنا حتى تبلغونا خالداً ؛ فكفوا عنهم وأرساوهم الى خالد .

وخلا خالد بأهل كل حصن على حدة ولامهم (٢) ، وقال: د اختاروا واحدة من ثلاث. أن تدخلوا في ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، والجزية او المنابذة (١) والمناجزة ، فقالوا له : بل نعطيك الجزية ا فقال خالد: د تبا لكم ! ويحكم ! إن الكفر فدلاة (٥) مضة فاحتى العرب من سلكها ، فلقيه دليلان ، أحدهما عربي فتركه واستدل (١) الأعجى .

وعقد خالد معاهدة صلح(٢) بينه وبين أهل الحيرة، وبذلك فتحت الحيرة

<sup>(</sup>١) الغربيان : بنادان كالصومعتين بظاهر الكوفة فرب تبر على بـــن ابي طالب رضي الله عنه • واجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٨١/٦) •

<sup>(</sup> Y ) عرصات جمع عرصة وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء .

<sup>(</sup> ٣ ) قال خالد في لومه لهم: « ويحكم ، ما انتم ؟ [ أعرب لهما تنقمون من العرب ؟! أو عجم ؟ فما تنقمون من العمل والانصاف ؟! » راجع الطهري (٢/٥٦٥) .

<sup>(</sup> ٤ ) المنابذة : تميز كل من الفريقين للحرب ٠

<sup>(</sup> ٥ ) الفلاة : الصمراء ٠

<sup>(</sup> ٦ ) استدل : طلب منه ان يدله ·

<sup>(</sup> ٧ ) نص المعاهدة : بسم الله الرحمن الرحم • هذا ما عاهد عليه غالد بــن

أبرابها للمسلمين (١) .

ولما استقر خالد في الحيرة ، صالحه صاحب ( 'قس الناطف) (٢) و دهاقين (٣) البلاد على قرى السواد الى ('هر'مُنُز' جر'د) (٤)، وجعل خالد الحيرة مقرأ لقيادته (٥).

#### في الانبار (٦)

سار خالد في تعبية إلى و الأنبار ، وعلى مقدمته الأقرع بن حابس (٧) فلما

الوليد عديا وعدرا ابني عدى ، وعدرو بن عبد المسيح ، واياس بن قبيصة ، وجبسري بن اكال ، وهم نقباء اهل الحيرة ، ورضي بذلك اهل الحيرة وامووهم به · عاهدهم على مائة الف وتسعين الف درهم ، تقبل في كل سنة جزاء عن ايديهم في الدنيا ، رهيانهم وقسيسيهم ، الا من كان منهم على غير ذي يد ، حبيسا عن الدنيا ، تاركا لها ، وعلسا المنعة ، فان لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى يمنعهم :وان غدروا بفعل او قول ، فالذمبة منهم بريئة · راجع الطبري ( ٢٧/٢ه · ولنظر كتاب الخراج - للقاضي ابسي يوسف حس ( ١٧١) نص كتاب خالد الى اهل الحيرة الذي اعلن فيه التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة والمرض والفقر : « وجعلت لهم ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابته الهم من الافات او كان غنيا فافتقر وصار اهل دينه يتصدقون عليه ، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما اقاموا بدار الاسلام » ·

(١) الطبرى (٢/٢٥ - ٢٧٥) وابن الأثير (٢/١٤٩ - ١٥٠) والبلاذري حر (٢٤٥)٠

( ٢ ) قس الناطف : موضع قريب من الكوفة على شاطيء الفرات الشرقي · انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٨٨/٧ ) ·

( ٣ ) دهاقين: جمع دهقان \_ بكسر الدال وضعها \_ وهو زعيم فلاحي العجـــم ورئيس الاقليم .

(٤) هرمزجرد : ناحية كانت باطراف العراق · راجع معجم البلدان (٨/ ٢٠٠٠) ·

( • ) راجع الطبري ( ۲/۸٫۲ م ـ ۵۸۶ ) و ابن الاثير ( ۲/۱۰۱–۲۰۲ ) .

( ٦ ) الانهار : مدينة على الفرات في غربي بغداد ، بينهما عشر قراسخ · راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ١/ ٣٤٠ ) وهي في منطقة مدينة الفلوجة حاليا ·

بلغها طاف بها ، فرأى أهلها قد تحصنوا وخندقوا عليها وأشرفوا من حصونهم ، فأنشب خسالد القتال وكان قليل الصبر عنه . وتقدم الى رماته ، فأرصاهم قائلاً : و إني أرى أقواماً لا علم لهم بالحرب ، فارموا عبونهم ولا توخوا غيرها ، ، فرموهم ففقئوا ألف عين يومنذ ، فسميت تلك الواقعة باسم : وقعة ذات العيون !

ولما رأى صاحب الأنبار – وهو فارسي – ذلك ، راسل خالداً في الصلح على أمر لم يرضه خالد، فرد رسله ونحر من الابل كل ضعيف وألقاه في خندقهم، ثم اقتحم الخندق ! فأرسل قائد الأنبار الفارسي الى خالد وبذل ما أراده ، فقبل منه على أن يرحله ويلحقه عامن في جريدة (١) خيل ليس معهم من المتاع والأموال شيء .

وبعد أن استقر خالد في الأنبار ، صالح من حولها ، فاطمأن له الأمر في تلك المناطق (٣) .

### في عين التمر (٣)

كان على و عين التمر ، يومئذ و مهران بن بهرام جوبين ، الفارسي في جمع عظيم من المجم والمرب ، وكان على المرب عقة بن ابي عقة في جمع عظيم من المرب ، وحين سمموا بمسير خالد إليهم ، قال عقة لمهران : و إن العرب أعلم

<sup>(</sup>١) جريدة : خيل لا رجالة فيها .

 <sup>(</sup> ۲ ) الطبري ( ۳/ ۷۶ - ۷۷ ) وابن الاثير ( ۱۰۱/۲ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) عين التمر : بلدة قريبة من الانبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال لـــه ( ٣ ) عين التمر : بلدة قريبة من الانبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال لــه ( شفاشا ) • راجع معجم البلدان ( ٢٥٣/٦) ، ولا تزال عين الثمر يطلق عليها هذا الاصم حتى الان •

بقتال العرب ، فدعنا وخالداً ، . قال : و صدقت ، لعمري أنتم أعلم بقتال العرب ، وإنكم لمثلنا في قتال العجم ، ، فخدعه وورَّطه واتقى به وقال : دونكوهم ، رإن احتجتم إلينا أعنــًا كم 1 » .

وكانت قوات عقة في العراء ، وكانت قوات مهران في و الحصن ، (۱) حين قدم خالد على تعبية . فقال لجنبتيه : و اكفوني ما عنده فإني حامل عليه ، ، ووكل بنفسه حوامي ، ثم حمل على عقة رهو بعد ل صفوفه ، فاحتضنه وأخذه أسيراً ، فاتهزم جنده وطاردهم المسلمون وأمعنوا في أسرهم .

ولما جاء الحبر الى و مهران ، هرب في جنده وتراك الحسن . وافتهت فلول عقة الى الحسن فاقتحموه واعتصموا ب. ونزل خالد على الحسن رحاصره ، وكانوا يتوقعون أن يكون خالد كفيره بمن كان يغير عليهم من العرب لا يلبث أن يتركهم متى ظفر بالفنائم والأموال، فلما رأوه غير تاركهم طلبوا الأمان ، فأبى إلا أن ينزلوا على حكه ، فأجابوه الى ما طلب وفتحوا له باب الحسن ، فاعتقلهم وقتلهم جيماً (٢) .

## في دومة الجندل (٣)

كان خالد قد أرسل الوليد بن عقبة بفتح عين التمر وبالاخاس الى أبي بكر الصديق ، قوجه ابر بكر مدداً لعياض بن غنم (١٠) ، فقدم عليه وهو

<sup>(</sup>١) الحصن: لا تزال اطلال هذا الحصن باقية حتى اليوم ، ويسمى قصـــــر الاخيضر ، اطلق عليه هذا الاسم بعد الاسلام ، بينما كان بناء الحصن نفسه قبـــــل الاسلام ٠

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري ( ٢/٢٠ - ٨٧٠ ) د لين التقيد (١٠١/١ ) ·

<sup>(</sup>٢) دومة الجندل: راجع للفترة (٢) في عليق من (٨٤) من هذا الكتاب -

<sup>(</sup> ٤)عياض بن غنم · انظر ترجمته في كتلي: عليه التسبع المراق والجاهسرة ( ٤٠٠ ــ ٤٢٠ ) ·

محاصر و دومة الجندل ، وأهلها محاصروه وقد أخذوا عليه الطريق ، فقال الوليد لعياض : و الرأي في بعض الحالات خير من كثيف الجند ! ابعث الى خالد فاستمده ، ، ففعل عياض .

وقدم رسول عياض على خالد بعــد وقعة دعين التمر، مستغيثاً ، فعجـل خالد الى عياض بكتابه : د من خالد ، الى عياض . إياك أريد .

و لبث قليلا تأتك الحلائب يحملن آساداً عليها القاشب كتائب تنبعها كتائب ،

وخرج خالد على تعبية يسرع السير جهده ، فلما بلغ أهل دومــة مسير خالد إليهم بُهتوا ، ثم اختلف زعماؤهم فيا يصنعون ، وكان عليهم رئيسان: أكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة ، فقال أكيدر : و أنا أعــلم الناس بخالد ! لا أحد أيمن طائراً منه ، ولا يرى قوم وجه خالد قلــوا او كثروا إلا انهزموا عنه ، فأطيعوني وصالحوا القوم ، ... فأبوا !

ولما نزل خالد و دومة ، ، جعلها بينه وبين عسكر عياض ، فخرجت اليه بعض قوات الحصن ، فهزمهم خالد وأخذ الجودي أخذاً .

وانهزم المشركون الى الحصن ، فلما امتــلاً أغلق مَن فيه أبوابه دون أصحابهم وتركوهم عرضة للسلمين يقتلونهم ويأسرون منهم مَن يشاءون .

وأطاف خالد بباب الحصن فأمر به فاقتلع . واقتحم المسلمون على من فيه ، فقتاوا المقاتلة كافة إلا أسارى بني كلب ، فإن عاصم بن عمرو التميمي والأقرع بن حابس التميمي وبني تميم ، قالوا : قد أمناهم ا فأطلقهم خالد وقال : مالي ولكم ! أتحفظون أمر الجاهلية وتضيّعون الإسلام ؟! » .

وأقـــام خالد بدومة الجندل ورد الأقرع بن حابس الى الأنبار (١١) ،

<sup>( )</sup> الطبري  $(Y/Y) = A \cdot 0$  وابن الاثير  $(Y/Y) \cdot 1$ 

فكانت إقامته مدعاة لطمع الأعاجم وظنهم به الظنون ، وكذلك ظنها عرب الجزيرة (۱) فرصة سائحة ، فكاتبوا الأعاجم ليكونوا معهم على خالد غضبة لعقة بن ابي عقة الذي لم ينسوا مصرعه بعد ؛ فبعث خالد القعقاع بن عمرو التميمي الى و الحصيد ، (۲) ، فقضى على قوات الفرس وحلفائهم فيها ، وبعث أبا ليلى بن فدكي (۳) الى الحنافس (٤) ، فهربت من هناك قوات الفرس وحلفاؤهم (٥) .

#### في المصيخ (١)

لما انتهى الحبر الى خالد بمصاب الهل و الحصيد، كتب الى قادته ووعدهم ليلة وساعة يجتمعون فيها الى و المُصَيّخ ، فتوافوا اليها في موعدهم وبيتوا عدوهم من ثلاث اتجاهات وهم نائمون ، بما أدى الى قتل اكثرهم وفوار أقلهم (٧).

(١) الجزيرة: وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة ارض الشام ، وتشمل على ديار مضر وديار بكر ، سميت الجزيرة لاتها بين دجلة والفرات · راجع التفاصيل فسي معجم البلدان ( ٩٦/٣ ) .

( ٢ ) الحصيد : موضع في اطراف العراق من جهة الجزيرة · راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٨/٣ ) ·

( ۲ ) ابو لیلی بن فدکی : قال :

ب جموعا بالخنافس بالخيول الله قوم بالسفل ذي انسول الله ولم يغررهمو ضبح الفيول الت للهبوذان في جنح الاصيال

وقالوا ما تريد فقلت ارمــــي فعونكمو الخيـــول فالجموها فلما ان احموا مـا تولوا وفينا بالخنافس باقيـــات راجع معجم البلدان (۲۸/۲) .

( ٤ ) الضافس : ارض للعرب في طرف العراق قرب الانبار · راجع التفاصيل في محجم البلدان (٤٦٨/٣) ) .

( ٥ ) الطبري ( ٢/ ٨٠ ) وابن الاثير (١٥٢/٢ ) ٠

( ٦) المصيغ : ورد اسمها في الطبري ( ٢/ ٥٨٠) وابن الاثيـــر (١٥٢/٢) . ( المصيح ) بينما وردت في معجم البلدان ( المصيغ ) وهي بين حوران والقلت · راجع معجم البلدان ( ١٠٤/١) .

( ٧ ) الطيري ( ٢/ ٨٠٠ = ٨٨٠ ) ·

### في الثنى <sup>(۱)</sup> والزميل <sup>(۲)</sup>

علم خالد بتحشد بعض بني تغلب في و الثنى ، و و والزميل ، استعداداً لقتال المسلمين غضباً لعقة بن ابي عقة ، لذلك أمر خالد القعقاع بن عمرو التميمي و ابا ليلى بن فدكي أن يرتحلا امامه و واعدهم لياة ليغيروا على بني بغي تغلب من ثلاثة اتجاهات كا فعل في معركة و المصيخ ، ؛ ثم خرج فبدأ بالثنى ، واجتمع بأصحابه فبيتوا بني تغلب ، فلم يفلت منهم غير .

ولما انتهى خالد من و الثنى ، قصد و الزميل ، فباغتهم من ثلاثة اتجاهات ايضاً وقتل منهم مقتلة عظيمة لم يقتتلوا من قبل مثلها ، ثم هاجم والرضاب (٢٠) وبها هلال بن عقة ، فارفض عنه اصحابه حين سموا بدنو خالد منهم ، لهذا لم يلق خالد بها كدا (١٠) .

#### في الفراض (٠)

سار خالد من ( الرضاب ) الى ( الفيراض ) ، وهي تخوم الشام والعراق والجزيرة ، وافطر بها رمضان لاتصال الغزوات ، فلما اجتمع المسلمون بالفراض حشد الروم قواتهم واستعانوا بمن يليهم من مسالح الفرس فأعانوهم ،

<sup>(</sup>١) الثنى : موضع بالجزيرة قرب الرصافة · راجع معجسم البلدان (٢٦/٢) وهذه الرصافة هي رصافة هشام التي بناها غربي الرقة · راجع معجم البلدان (٤/٥٥/٤) .

<sup>(</sup> ٢ ) الزميل : موضع في ديار بكر وهي عند ( البشر ) بالجزيرة شرقي الرصافة · راجع معجم البلدان ( ٤٠٥/٤ ) ·

<sup>(</sup>٣) الرضاب: موضع الرصافة قبل بناء هشام اياها غرب الرقة · راجـــع التفاصيل في معجم البلدان (٢٥٩/٤) وهذه الرصافة هي التي تدعى (رصافة الشام) وهي غربي الرقة بناها هشام · راجع التفاصيل في معجم البلدان (٤/٥٥) و (٤/٥٥) (٤) (٤) الطبري (٢/٢٨) وابن الاثير (٢/٢٨) ·

<sup>( ° )</sup> الفراض : موضع على حدود الشام والعراق والجزيرة في شرقي الفرات · راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٥٠/٦ ) ·

واجتمع معهم تغلب وإياد والنمر وساروا جميعاً الى خالد؛ فلما بلغوا الفرات، قالوا : إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم! · فقال خالد : واعبروا، فقال : و لا أفعل ! ولكن اعبروا الفل منا ، ن فعبروا اسفل من خالد وعظم في أعينهم .

وقالت الروم : امتازوا حتى نعرف اليوم مَن يثبت ممن يولي ، ففعلوا .

ونشب الفتال بين الجمعين بشدة وعنف ، فانهزم الروم و مَن معهم ، فأمر خالد ألا يرفهوا (۱) عنهم ، فقتل منهم في المعركة والطلب حوالي مائة ألف . وأقام خالد بالفراض عشرة ايام ، ثم أذن بالرجوع الى الحيرة (۱) ، وأظهر أن في الساقة ، ولكنه ترك العراق سرا الى الحجاز ليؤدي فريضة الحج ، فأتى مكة وحج ورجع ، فما توافى جنده بالخبر حتى وافاهم مع صاحب الساقة ، ولم يعلم مجمعه غير من أعلمهم هو به ، ولم يعلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه به إلا بعد رجوعه ، فعتب عليه وأمره ألا يعود لمثلها أبداً (۱) .

<sup>(</sup>١) الا يرفهوا عنهم: اي بطارسونهم بتماس شديد دون هوادة ٠

 <sup>(</sup> ۲ ) الطبري ( ۲/۲۸ - ۸۲ ) وابن الاثير (۲/۲۰۱ ) .

<sup>(</sup>٢) الطّبري ( ٢/٣٨٥ - ٨٤٠ ) وابن الاثير ( ١٥٣/٢ )٠

# هـَازم الرّوم في أرض للنّام

والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد ،
 ( الصديق أبو بكر )

# الی ارض *الث*ام

#### ١ - أسباب نقله ١

كتب أبو بكر إلى خالد: وسرحتى تأتي جموع المسلمين باليرموك فإنهم قد شجوا وأشجوا (١) ، وإباك أن تعود لمثل ما فعلت (١) ، فإنه لم يشج الجموع من الناس بعون الله شجاك ، ولم ينزع الشجا من الناس نزعك . فليهنك أبا سليان النية والحظوة ، فأتم يتمم الله لك ، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل ؛ وإباك أن تددل بعمل ، فإن الله عز وجل له المن وهو ولي الجزاء (٣) ،

ومن الواضح ، أن أبا بكر الصديق ، أراد : أن المسلمين ضاقوا بعدر"م وضيّقوا عليه ، حتى كان بعضهم لبعض كالشجا في الحلق ، وأن خالداً هو القائد المناسب للقضاء على وساوس الروم وحشودهم .

وهناك مَن يرى أن صرف خالد من العراق الى الشام كان عقوبة له على تركه جيشه وذهابه الى الحج بدون علم أبي بكر وموافقته (١٠) ، وأرى أن

<sup>(</sup>١) الشجا هنا: الغصص

<sup>(</sup> Y ) يريد : لا تعد لمخالفة الاوامر كالذهاب الى الحج بدون علم الخليف....ة ومو افقته ·

<sup>(</sup> ٣ ) الطبري ( ٨٤/٢ ) ٠

 <sup>(</sup>٤) الطبري ( ٢/٤٨٥) وابن الاثير (١٥٣/٢) .

نقله كان اعتاداً على قيادته الحكيمة المتفوقة ، بعد أن حشد الروم قوات كبيرة لعدد المسلمين عن فتح أرض الشام ، وبعد أن عجز قادة جيوش المسلمين في أرض الشام عن معالجة الموقف ؛ يؤيد ذلك ، أنه لما نزل المسلمون ( اليرموك ) استعدوا أبا بكر ، فقال : أبو بكر : و خالد لها ، فبعث البه بالمراق ، وعزم عليه واستحث في السير(١) ، وقال أبو بكر : و وافة الانسين الروم وساوس الشيطان مخالد بن الوليد (١) ،

إن العوبة لا تكون بنقل القائد من قيادة في ميدان حربي إلى قيادة في ميدان حربي آخر أهم من الأول ، في موقف حربي متفجّر ، كما كان الموقف الحربي في ميدان أرهى الشام الذي كان أهم من ميدان العراق وأكثر خطراً منه .

لقد أصبح الروم خطراً داها على المسلمين في أرض الشام ، فهابهم المسلمون ، وفزعوا جميعاً بالرسل والكتب يستمدون أبا بكر (") ، فمن غير خالد يستطيع بيسر وكفاية معالجة مثل هذا الموقف العصيب ؟ وُمَن غير خالد يكون موضع ثقة قادة أرض الشام وجنودهم لمعالجة موقفهم العصيب ؟

#### ۲ - منصب

هناك من يرى أن صرف خالد من العراق الى الشام كان مدداً لجيوش المسلمين وقائداً على أهل العراق فقط ، وأنه عرض على القادة بعد وصوله أن يقود كل واحد منهم يوماً واحداً : « فلنتماور الإمارة ، فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غداً والآخر بعد غد حتى يتأمّر كلّه كله . وهناك من يرى

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٥٩٠) ٠

<sup>(</sup>٢) الطبري (٢/٢٠٢)٠

<sup>(</sup> ٣ ) الطيري ( ٢/ ٩٠ - ١٩٠ )·

<sup>(</sup> ٤ ) الطبري ( ٢/٢٥ ) وابن الاثير ( ١٥٨/٢ ) وطبقات ابن سعد (٢٩٧/٧ )٠

أن أبا بكر أرسله قائداً عاماً على جيوش المسلمين في أرض الشام : « إني قد وليتك على جيوش المسلمين وأمرتك بقتال الروم (١١) .

لقد كانت خطة أبي بكر في توليته القيادة ، أن يبعث قائداً على رأس جيش الى منطقة معينة ، كا فعل عند إرسال القادة لفتح أرض الشام الذات (٢) ، وهسذا إجراء منطقي وضروري من الناحية العسكرية حتى يكون كل قائد حراً في معالجة موقفه الراهن مستقلاً في تصريف أموره ضمن واجبه ؛ ولكن خطة أبي بكر أيضاً ، أن يرحد القيادة عندما مجتمع جيشان أو أكثر في منطقة واحدة كما فعل في حروب الردة مثلاً (١) ، وهذا إجراء منطقي وضروري للغاية من الناحية العسكرية أيضاً ، حتى يسيطر قائسد واحد على توجيه جيوشه إلى أهدافها دون معارضة أو تردد أحد مها تكن أسباب المعارضة والتردد ، لذلك أرجيح أن أبا بكر بعث خالداً الى أرض الشام بعد اجتاع جيوش المسلمين في اليرموك قائداً عاماً لا قائداً على أهسل العراق فقط .

والحق ، أن العقل لا يكاد يستسيغ ، كيف تجتمع جيوش المسلمين ولا توحد قيادتها ، وكيف يمكن أن يتعاور القيادة بضعة قادة فيما بينهم ، فيقود جيوش المسلمين واحد منهم هذا اليوم ثم يقودها غيره غداً !!

إن خالداً نقل من منصب القائد العام في العراق الى منصب القائد العام في أرخى الشام .

<sup>(</sup>١) انظر نص كتاب ابي بكر الى خالد في فتوح الشام للواقدي (١٤/١) وانظر الاغاني (٢٦/١٤) ، وفي البلاذري ص (١١٧) ان ابا بكر جعله امير الامراء فيسي الشام ٠

<sup>(</sup> ۲ ) الطبري ( ۲/۵۰) وابن الاثير ( ۲/۵۰۱ ) وفتوح الشام للواقدي (۱/۱) والبلاذري ص ( ۱۱۷ ) .

 <sup>(</sup>٣) الطبري (٢/٢٥) وابن الاثير (١٤٣/٢).

ذلك هو المنطق المسكري في مثل هذه الحالة ، ولا منطق غيره يثبت أمام الواقع في مثل هذا الميدان .

#### 

كان موقف المسلمين حرجاً في أرض الشام ، وكان عامل الوقت يجانب الروم ، أفادوا منه في زيادة تحشد قواتهم وإكبال تزويدهم بالمدات ، لذلك كانت أوامر أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي أصدرها الى خالد تنص على سرعة التحاقه يجيوش المسلمين في اليرموك – لهذا كله سلك أقصر طريق المبن من ناحية عدم وجود مقارمة معادية كبيرة فيه ، ذلك هو طريق : الحيرة – 'دومة الجندل – وادي سرحان ، حتى اذا بلغ (قراقر) (۱) أغار على أهلها من بني كلب ، وهناك استشار أصحابه قائد؟ : وكنف لي بطريق أخرج فيه من وراء جوع الروم ، فإني إن استقبلتها حسبتني من غيات بطريق أخرج فيه من وراء جوع الروم ، فإني إن استقبلتها حسبتني من غيات المسلمين ال بي ، فأجابوه : لا نعرف إلا طريقاً لا يحمل الجيوش ، إنما يأخذه الفذ الراكب ، فإياك أن تغرر بالمسلمين ، فعزم عليهم فلم يجبه الى ذلك غير رافع بن عميرة الطائي (۲) على تهيب شديد ، فقام خالد في أصحابه وقال :

<sup>(</sup>١) قراقر: ماء لبني كلب · راجع ابن الاثير (١٥٦/٢) · موقعها فيوسط وادي السرحان · وهي تتبع العربية السعودية حاليا ·

<sup>(</sup> ٢ ) رافع بن عميرة الطائي: يكني آبا الحسن ، له صحبة وصحب ابا بكر الصديق ، وكان دليل خالد بن الوليد لما سار من العراق الى الشام ، فسلك به البر وقطع هذه المسافة بخمسة ايام ، فلما كان اليوم الخامس نادى خالد دليله : « ويحك يا رافع، ما عندك ؟ ! » وكان رافع ارمد ، فادار راسه يمنة ويسرة ، ثم قال : « ايهاالنساس انظروا علمين كانهما ثديان ، فلما اتوهما وقف رافع عليهما وقال : « انظروا ، هل ترون شجيرة من عويسج كقعدة الرجل ؟ » • قالوا : ما نراها ! فأمرهم بالتفتيش عليها، فلما وجدوها كبروا وكبر رافع ، ثم قال ) « احفروا في اصلها ، فحفروا فنبع الماء من عين ، فشرب الناس حتى رووا ، فقال رافع : «والله ما وردت هذا الماء قط الا مرة واحدة مع ابي وانا غلام » • توفي رحمه الله سنة ثلاث وعشرين هجرية • راجع اسد الغابة ( ٢/٥٥ ) والاستيعاب ( ٢/٢٨ ) والطبري ( ٢/٣٠ – ٢٠٤ ) وابن الاثير (٢/٢٥) وفتوح الشام للواقدي (٢/٢) )

ولا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم ، واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية ، والأجر على قدر الحسبة ، وأن المسلم لا ينبغي أن يكترث بشيء يقع في مع معونة الله له ، ، فكان رد أصحابه عليه : « أنت رجل قد جمع الله لك الحمر فشأنك (١) ،

وقال خالد لدليه رافع: وانطلق بالناس ، وقال رافع: إنك لن تطبق ذلك بالحيل والأنفال ، والله إن الراكب الفرد يخشى فيها على نفسه . إنها لحس ليال لا يصاب فيها ماه ، فأمر خالد أصحابه أن يستكثروا مسن الماه وأمر صاحب كل خيل أن يعد لها الماه بقدر ما يسقيها ، وجمع عدداً من الإبل السمان ظماها حتى إذا أجهدها عطشا أوردها الماه عللا بعد نهل (٢) ، فلما امتلات صر آذانها وشد مشافرها لئلا تجتر (٢) .

وانطلق خالد بالجيش: ينزلون كل يوم ، فيأكل الرجال ويشربون بما معهم بن الماء ، ثم يشقون بطون عشرة من الإبـــل ويخرجون الماء منها ويسقونه الحيل ، حتى أدركوا الري بعد خسة أيام فدخل خالد ، سوى ، (٤) قبيل الصبح ، فأغار على أهلها من بهراء فأذعنوا ، إذ لم يكونوا يتوقعون ظهور جيش المسلمين من هذا الاتجاه في هذا الوقت (٥).

 <sup>(</sup>١) الطبري ( ٢/٢/٢) وابن الاثير ( ٢/٢٥١).

<sup>(</sup> Y ) العلل : الشربة الثانية · والنهل الشربة الاولى ·

<sup>(</sup> ٣ ) الطبري ( ٢٠٣/٢ ) وابن الاثير ( ١٥٦/٢ ) وفتوح الشام للواقـــدي ( ١٤/١ ) ٠

<sup>(</sup>٤) سوى : ماء ليني بهراء ·

<sup>( • )</sup> الطبري ( ٢٠٤/٢ ) وابن الاثير ( ٢٠٥/٢ ) وفي الخراج ص ( ١٧٤ \_ ١٧٥ ) وكان خالد اراد ان يتخذ الحيرة دارا يقيم بها ، فاتاه كتاب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، يأمره بالمسير الى الشام مددا لابي عبيدة والمسلمين ٠٠٠ فكتب اليما لبو بكر : • ان الحق بأبي عبيدة - حين اتاه كتاب ابي عبيدة يستمده - ، فتوجه خالد من الحيرة مع الادلاء منها ومن عين التمر حتى قطع المفاوز ، فلما قطعها وقع في بسلاد بني تغلب ، ومضى ادلاء منها حتى ان النقيب والكوائل ( النقيب بين تبوك ومعان على

طريق الحاج · والكوائل موضع في اطراف الشام) فلقي جمعا كثيرا لم ير مثله الا في اهل اليمامة ، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل خالد عدة بيده واغار على ما حولها من القرى فاخذ اموالهم وحاصرهم ، فلما اشتد الحصار عليهم طلبوا الصلح على مثل ما صالح عليه اهل عانات ·

ثم مضى حتى اتى (قرقيسياء) وهي بلد في ملتقى خابور الفرات بنهر القـرات ، فاغار على ما حولها - فاخذ الاموال وسبى النساء ٠٠ وحاصرهم اياما ، ثم انهـم بعثوا يطلبون الصلح فاجابهم الى ذلك واعطاهم ما اعطى اهل عانات ٠٠٠ انتهـم باختصار ٠٠

اقول: والظاهر أن أبا يوسف يرى أن خالدا سلك ألى أرض الشام طريق الفرات الاعلى وهي الطريق التقليدية التي سلكها الفاتحون منذ أقدم العصور وقد أخسف بهذا الرأي كايتاني الايطالي ومن شايعه من المستشرقين ، ثم ردد هذا الرأي بعسض المؤرخين المحدثين من العرب .

ولست بصدد تفنيد هذا الراي في هذا المكان ، لان مكان هذا الرد هو في كتابي : ( الفتح الاسلامي ) ، ولكنني اذكر هنا رابي باغتصار شديد وهو يتلخص :

١ – أن مهمة خالد هي: أن يسارع إلى أرض الشام مددا للمسلمين الذين تكاثـر عليهم الروم هناك ، فمن المفروض أن يسلك خالد لانجاز مهمته هذه بالذات اقصـر الطرق واكثرها أمنا ، وهذه الطريق ليست قصيرة باعتبار أنه سار من الحيرة حتـى أوغل في الصحراء جنوبا ثم سار شمالا حتى وصل قرقيسياء ، كما أن هذه الطريـق ليست أمينة لوجود قوات معادية ، لا بد من القضاء عليها لامكان المرور من هــذ الطريق ، كل ذلك يعرقل وصول المدد إلى هدفه بسرعة ، كما أن الاحتفاظ بقــوة المدد صليمة للافادة من المدد في الوقت والمكان الصاسمين ضروري للغاية ، وهــدا مدد يحتم على القائد أن يتجنب القتال في طريقه إلى هدفه \_ وهذا ما لا يقدر عليه خالد عند صلوكه هذه الطريق .

Y - ان القتال - اي قتال - يكون غالبا غير معروف النتائج ، فقد يكون النصر الى جانب خالد وقد لا يكون ، لذلك لا بد له ان يتجنب القتال حتى تبقى قواته سليمة ، وحتى لا يبعثر جهوده ووقته عبثا في عمل غير مضمون النتيجة ، وسلوكه هذه الطريق، يحتم عليه خوض معارك لا مسوخ لها في مثل ظروف خالد تلك .

٣ - ان هذه الطريق - طريق الغرات ، آمن طريق يؤدي الى ارض الشام في اوقات السلم نظرا لتيسر الماء فيها ولانها مطروقة معروفة لا يضل مالكها اما في ايـــام الحرب فلا قيمة لهذه المزايا ، اذ ان امان الطريق هو في خلوها من العدو لا في تيســر الماء والكلا فيها .

٤ - كان بامكان خالد ان يسلك هذه الطريق في غير تلك الظروف الحربية ، وذلك عندخوض معارك التطهير او استثمار الفوز التي تكون بعد المعارك الفاصلة • اما ان يسلكها قبل ان يخوض المسلمون معركة فاصلة فامر بعيد للغاية عن الواقع والمنطق من الناحية العسكرية •

كاسلم أهـل و تدمر » (۱) بعد مقارمة لا تذكر . ثم سلك طريق وحُوّارين » (۲) حتى أتى و قصم » (۱) صالح أهلها من قضاعة ومنها انحدر الى و أذرِعات » (۱) وأغار على غسان بمرج راهط (۱) ، ثم سار حتى نزل على قنـاة و بـُصرى » (۱) ؟ ثم سار الى البرموك ، حيث تحسّدت جيوش المسلمين هناك (۷) .

فالطريق الذي قطمه خالد إذاً هو : الحيرة - دومـة الجندل - وادي

اذا اقتنع كايتاني وغيره من الغربيين ان خالدا فضل هذه الطريق علــــــى طريق الصحراء ، فلا مسوغ ان يشايعهم بعض العرب في هذا الاعتقاد وهم يعلمـــون جيدا ، أن العرب يقطعون الصحراء بيسر وسهولة قد لا يتصورهما الغربيون .

لذلك ارى ان خالدا لم يسلك هذه الطريق وهو في ظروفه الراهنة تلك التي تقضي عليه ان يسرع بقواته للالتحاق بقوات المسلمين في ارض الشام في اقرب وقت معكسن ومن اقصر طريق معكنة ٠

أ تدمر : مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة ايام ·
 راجع التفاصيل في معجم البلدان (٢/٣١٩) ·

( ۲ ) حوارين : من قرى حلب · راجع التفاصيل في معجم البلدان ( ۳۵۷/۳ ) .
 وهو يقصد طريق القرية لا القرية نفسها ، اذ انها بعيدة عن طريقه ·

(٣) قصم : موضع بالبادية قرب الشام .

( ٤ ) انرعات : بلد باطراف الشام يجاور ارض البلقاء · راجع معجم البلدان ( ٤ ) انرعات : بلد باطراف الشام يجاور ارض البلقاء · راجع معجم البلدان ( ١٦٢/١ ) · وهي مدينة ( درعا ) الحالية التي تقع في سورية على الحدود الاردنية ·

( ° ) مرج راهط: حوضع في الغوطة من دمشق في شرقيه · راجع معجم البلدان ( ٢١٧/٤ ) و (١٦/٨ ) •

(٦) بصري مدينة في ارض الشام ، وهي كررة حوران ، مشهورة عند العرب قديما وحديثا · راجع معجم البلدان (٢٠٨/٢) وهي من مدن حوران في الاراضي السورية تقع الى الشرق من مدينة درعا ·

( ٧ ) الطبري ( ٢/ ٢٠٠ - ٢٠٠ ) وابن الاثير ( ١٥٦/٢ ) والبلاذري ص (١١٨ ) ومناك رواية ثانية عن الطريق التي سلكها خالد هي : الحيرة - حدوداء - المسيخ - الحصيد - صوى - ٠٠٠ الخ ، راجع ابن الاثير ( ١٥٦/٢ ) والظاهر ان اصحاب هذه الرواية قد خلطوا بين تفويز خالد وبين معاركه التطهيرية التي اجراها على المسأة الفربية من الفرات ضد قبيلة تغلب ، لذلك اثبتنا الرواية الاولى في المتن وعليها اجماع المرخين تقريبا .

مرحان - قراقر - سوی - تدمر - طریق حوارین - قصم - أذرعات\_ بصری - البرموال .

وقـــد استطلعت الطربق حتى الحدود السورية العراقية عام ١٩٥٨ ، فوجدته أقصر طربق يؤدي الى اليرموك .

#### ٤ - تعداد قواته:

فما عدد قوات العراق التي سار على رأسها خالد الى أرض الشام ؟

كان أمر أبي بكر الصديق أن يستصحب خالد معه ونصف الناس في المراق ويستخلف على النصف الباقي المثنى بن حارثة الشيباني ، فسار من المراق بثانائة جندي وقيل في ستائة وقيل في خسائة (١) ، وهذا غير معقول ، لأن قوات العراق لم تكن في وقت من الأوقات ضعف هذا العدد . وذكر بعضهم أنه سار في تسعة آلاف (١) ، وقيل : في عشرة آلاف (١) ، وقيل أن في عشرة آلاف (١) . وقيل أن غويد ذلك ونرجع أن قوة خالد كانت بين تسعة آلاف وعشرة آلاف ، يؤيد ذلك أن خالداً قدم العراق ومعه عشرة آلاف مقاتل وكان مع المثنى وأصحاب ثمانية آلاف مقاتل ، كان مع المثنى وأصحاب و ذات السلاسل ، في ثمانية عشر ألفاً (١) ، كا أن أهل العراق عندما عادوا من الشام الى العراق كانت مقدمتهم فقط ألف رجل (١) ، فلا بعد أن يكون عدد رجال القسم الأكبر أضعاف ذلك (١) .

 <sup>(</sup>١) ابن الاثير (١/١٥١) .

<sup>(</sup>٢) الطبري (٢/١٠) وابن الاثير (٢/٢٥).

<sup>(</sup> ٣ ) الطبري ( ٢/٢٥) وابن الاثير (٢/٢٥) وفي فتـوح الشام للواقــــدي (١/٥٠) انهم كانوا اربعة الاف ·

<sup>(</sup>٤) الطبري ( ٢/٤٥٥ ) وابن الاثير (٢/٤٧) .

 <sup>(•)</sup> الطبري ( ٥٢/٣ ) وابن الاثير ( ١٨٣/٢ ) والقوة التي عادت مــن أرض الشام الى العراق كانت ستة الاف • والظاهر انها تركت خسائر في ارض الشام وبقي وحض الرجال منها هناك •

<sup>(</sup>٦) انظر الطبري ( ٩٣/٢) وفيه يعدد بعض كراديس اهل العراق في معركا اليرموك ، وكل كردوسمنها بقوة الف رجل ·



## في البرموك (١)

اجتمع المسلمون و باليرموك ، وعليهم أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حَسَنة وعِكرمة بن أبي جهل ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص (٣) ، فلما طلع عليهم خالد ، فرح المسلمون (٣) وارتفعت معنوياتهم .

وبدأ خالد يعد جيشه للقتال، فخرج في تعبية لم تعبها العرب من قبل (1)، إذ نظم جيشه في ستة وثلاثين كردوسا (٥) إلى الأربعين ، وقال : إن عدوكم قد كثر وطغى ، وليس من التبعية تعبية أكثر في رأي العيز، في الكراديس ، ثم جعل القلب كراديس وأقيام فيه أما عبيدة بن الجراح ، وجعل الميمنة كراديس وجعل عليها عمرو بن العاص وفيها شرحبيل بن حسنة ، وجعسل الميسرة كراديس وعليها يزيد بن أبي سفيان (١) . وكان القاضي أبو الدرداه (٧)

<sup>(</sup>۱) اليرموك: واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الاردن و راجع التفاصيل في معجم البلدان (۱/۸) وهو نهر تغذيه مياه كثيرة من زيزون وتل شهاب ووادي الرقاد وينابيع جانبية اخرى ، ويعتبر نهر اليرموك من روافد نهر الاردن ، حيث يصب فيه في جسر المجامع ، ويعتبر وادي اليرموك الحد الفاصل بين سورية والاردن ، متوسط دفعه السنوي (٤٢٠) مليون متر من الماء ٠

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري (٢ / ٥٩٠) وهؤلاء كلهم من قادة الفتح ، انظر ترجمتهم في كتاب : قادة فتح الشام ومصر .

<sup>(</sup>٣) الطبري (٢/٩١) ٠

<sup>(</sup>٤) الطبري ( ١٩٨/٢ ) وابن الاثير (١٥٨/٢ )٠

<sup>(°)</sup> كراديس: مغردها كردوس، وهو كتلة من الجنود يتألف من الف مقاتل، وينقسم الكردوس الى اجزاء عشرية: العريف يقود عشرة رجال، وامر الاعشار يقود مائة رجل، ولكل كردوس قائد له راية ولعل كلمة كردوس معربة عن كلمة (كورتيس) الرومانية راجع كتاب الجندية في الدولة العباسية للمرحوم الرئيس الركن نعمان شابت في ص (٢٥٤) وكان عدد المسلمين في اليرموك سستة وثلاثية الفا كما جاء في الطبري (٢٥٤) وهذا يؤيد ان الكردوس يتألف من الفرحل، لان خالدا قسم

وكان القاص أبو سفيان بن حرب(١)، وكان على الأقباض عبدالله بن مسعود(٢)، وكان القاص أبو سفيان بن حرب(١)، وكان القارى، المقسداد بن الأسود الكندي (٣)، إذ كان من السنة التي سن

المسلمين من سنة وثلاثين كردوسا الى اربعين كردوسا ٠

( ٦ ) الطبري (٢/٢٥) وابن الاثير (١٥٨/٢) ·

( ٧ ) ابو الدرداء الانصاري: هو عويمر بن عامر من الخزرج تاخر اسلامه قليلا وكان اخر اهل داره اسلاما ، وحسن اسلامه ، وكان فقيها عالما حكيما ، شهد ما بعد ( احد ) من المشاهد ، واختلف في شهوده ( احدا ) وجعله عمر بن الخطاب على قضاء الشام ومات يدمشق قبل عثمان بن عفان بسنتين · راجع طبقات ابن سعد (٢٩١/٧) والاصابة ( ٥٩/٤ ) واسد الغابة ( ١٩٩/٤ ) والاستيعاب ( ١٦٤٦/٤ ) .

- (۱) ابو سفيان بن حرب الاموي القرشي : والدمعاوية ويزيد وعتبة ولد قبل عام الفيل بعشر سنين ، وكان من اشراف قريش وعقلائها وقادتها واليه راية قريش ، وكان من افضلها رايا اصلم يوم الفتح وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلسح حنينا ، وقد حسن اسلامه على اصح واوثق الروايات وبشهادة سعيد بن المسيب العالم الزاهد ، فقد قال عن ابي سفيان : « فقدت الاصوات يوم اليرموك الا رجل واحد يقول: ( يا نصر الله اقترب )، والمسلمون يقتتلون هم والروم ، فذهبت انظر ، فاذا هـــو ابو سفيان تحت راية ابنه يزيده ، فقتت عينه يوم الطائف وفقت عينه الافرى يسوم اليرموك ومات في خلافة عثمان سنة ثلاث وثلاثين ودفن بالبقيع ، وهو ابن ثمـان وثمانين صنة ، وقبل ابن بضع وتسعين ، وكان قصيرا سمينا ذا هامة عظيمة ، راجـع الاحمابة ( ٢٢٧/٢ ) واسد الغابة ( ٢٢/٢ ) والاستيعاب ( ٤١٨/٢٠ ) .
- ( ٢ ) عبد الله بن مسعود الهذاي · من حلفاء بني زهرة ، اسلم وهو غسلم ، واخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سبعين سورة من القران الكريم ، وكان اسلامه قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الارقم · هاجر السبى الحبشة الهجرتين ، وقيل الهجرة الثانية فقط ، ثم هاجر الى المدينة وههد (بدرا) والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان اعلم الصحابة بالقرآن · ارسلسه عمر مع عمار بن ياسر الى الكوفة : ارسل عمارا اميرا وعبد الله معلما ووزيرا ، وبقي على بيت المال في عهد عثان حتى عزله ، وتوفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين هجرية وهو ابن بضع وستين سنة ودفن بالبقيع · راجع طبقات ابن سعد ( ١٠٠١٢ ) و (١٣/١٢ )، واسد الغابة ( ٢٥٦/٢ ) و الاستيعاب (١٨٧/٢ ) .
- ( ٣ ) المقداد بن الاسود الكندي : هو المقداد بن عمرو ، صحابي جليل كان قديم الاسلام ، من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان موضع ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديره · وقد شهد فتح مصرومات وهو ابن صبعين ودفن بالمدينة · راجع طبقات ابن صعد ( ١٦١/٣ ) والاصابق ( ١٣٢/٦ ) واسد الفابة ( ٤٠٩/٤ ) والاستيعاب ( ١٤٨٠/٤ ) .

رسول الله على بعد و بدر ، أن تقرأ سورة الجهاد عند اللقاء ، وهي سورة الأنفال (١) .

وقال رجل لخالد قبيل معركة و اليرموك ، : و ما أكثر الروم وأقسل المسلمين ! ، و ما أكثر المسلمين ! إنما تكثر المسلمين ! إنما تكثر المسلمين ! إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجسال ! والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه (۲) ، وإنهم أضعفوا ضعفهم (۲) » .

وأمر خالد بجنبيّ القلب -- وكان فيها عكرمة بن أبي جهل الخزومي والقعقاع بن همرو أن ينشبا القتال ، والتحم الطرفان ، وإنهم على ذلك ، إذ قدم صاحب البريد من المدينة ، فأخذته الحيول وسألوه الحبر ، فلم يخبرهم عن شيء ذي بال وأخبرهم عن قرب وصول الإمدادات إليهم ، وكان قد جاء بوت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتأمير أبي عبيدة وعزل خالد (أ) ؛ فأبلنوه خالداً ، فأخبره خبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأسره إليه ، وأخبره بالذي أخبر به الجند ، فقال له و أحسنت ! » . وأخذ كتاب عزله وتأميره أبي عبيدة وجعله في كنانته ، إذ خاف إن هو أظهره (٥) أن يؤثر والهاره في معنويات الجند تأثيراً سيئاً وهم في أحرج مواقف القتال .

وخرج أحد أبطال الروم (٦) ونادى : ليخرج إلي خالد ، فأقام خالد

<sup>(</sup> i ) الطبري (٢/٢٠٥ \_ ٥٠٤) وإبن الاثير (١٥٨/٢) ، وفي الطبري تقاصيه قادة الكراديس ايضا ٠

<sup>(</sup> ٢ ) الاشقر : اسم فرس خالد · الوجي : ان يشتكي الفرس من باطن حافره · يريد بذلك، انهم لو زادوا الى ضعفهم لما اكترثت بهم اكتراثي بشكوى الاشقر مسسن حافره !

<sup>(</sup> ٣ ) الطبري ( ٢/٤٤٥ ) وابن الاثير ( ١٥٨/٢ ) ٠

<sup>(</sup> ٤ ) عزل خالد وتأمير ابي عبيدة مكانه ، دليل قاطع على ان خالدا كان قائدا عاما ، والا فلا معنى لعزله وتأمير ابي عبيدة الذي كان قائدا بالفعل على قسم من جيش المسلمين لا قائداعاما • راجع الطبري ( ٢/ ٥٩٥) •

<sup>( • )</sup> الطبري ( ٢/ ٩٥ ) وابن الأثير ( ٢/ ٨٥ ) ·

<sup>(</sup> ٦ ) البطل الرومي هو جرجة كما يسميه العرب ، وجورج كما هو اسمه ٠

أبا عبيدة مكانه وخرج لمنازلة الرومي ، فاستطاع خالد أن يقهر خصمه هذا بلسانه لا بسنانه (١) .

وحملت الروم فأزالوا المسلمين عن مواقفهم ، فقاتل خالد فتالاً شديداً ، ونهد الروم بالقلب حتى كان بين خيلهم ورجلهم ، وأفسح المجال لحيل الروم فخرجت تشتد بهم في الصحراء وتركوا مشاتهم يقاومون وحدهم زخم هجوم المسلمين ، مما سهل على المسلمين القضاء عليهم (٢) ، فهزم الله الروم مع الليل الله وهو في رواق وتذارق، قائد الروم (١٠).

وافتهت معركة اليرموك الحاسمة التي فتحت أبواب أرض الشام للمسلمين ، بانتصار المسلمين : رهبان الليل فرسان النهار (٥) على الروم وطاردوهم حتى أبواب و دمشق ، ، ثم عادوا من المطاردة فأصبح أبو عبيدة قائدهم العام ، حيث بقي في موضعه لا يبرح حتى يأتيه رأي عمر وأمره، فلما أتاه هذا الأمر رحل بالمسلمين حتى نزلوا على و دمشق ، (١)

#### في دمشق

كان خالد على المقدمة حين تقدمت جيوش المسلمين الى دمشق (٧) ،

 <sup>(</sup>١) انظر مناقشة جورجة لخالد واسلامه ، في الطبري ( ١٩٥/٢) وابن الاثير المادين المحتود عناقشتهما تدل على تضلع خالد بالدين المنيف وقوة منطقه وحجته .

<sup>(</sup> ۲ ) الطبري ( ۲/۲۹۰ ) وابن الاثير (۲/۸۰۲ ) ٠

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري ( ٢/٩٩٥ )

<sup>(</sup>٤) الطبري (٢/ ٩٥٧) .

<sup>( ° )</sup> في الطبري ( ٢٠/٢ ) : ان قائد الروم بعث رجلا عربيا من قضاعة فقال : 
د ادخل في هؤلاء القوم فاقم فيهم يوما وليلة ثم ائتني بخبرهم، • فدخل في الناس شم اتاه ، فقال له : د ما وراءك ؟ » • فقال : د بالليل رهبان وبالنهار فرسان ، ولمو سوق ابن ملكهم قطعوا يده ، ولمو زنى رجم ، لاقامة الحد فيهم ! » • فقال القائد المرومي : د لئن كنت صدقتني لبطن الارض خير من لقاء هؤلاء على ظهرما » •

<sup>(</sup>٦) الطبري (٢/٩٥)٠

<sup>(</sup> ۷ ) الطبري ( ۲/۲۲۲ ) ٠

وفي حصار دمثق نزل أبو عبيدة . على ناحية وخاله على ناحية من جهة الباب الشرقي (۱) وهمرو بن العاص من ناحية ، فحاصروا أهل دمثق نحوا من سبعين ليلة حصاراً شديداً بالزحوف والترامي والجانيق ، وهم معتصون بالمدينة ينتظرون إمدادات و هرقل ، الذي كان منهم قريباً وقد استمدوه ، ولكن المسلمين صدوا إمداداته ، فأيقن أهل دمشق أن الإمدادات لن تصل إليهم (۲) .

كان خالد لا يتنام ولا 'ينيم ولا يبيت إلا على تعبية ولا يخفى عليه من أمر عدو شيء : عيونه ذكية ، وهو معني بمن يليهم (") ، فبلغه أنه ولله لبطريقهم (المولود وأنه صنع طعاماً ودعى القوم يأكلون ويشربون وهم غافلون عن مواقعهم . وكان خالد قد اتخذ أوهاقاً وأحبالاً كهيئة السلالم ، فلما أمسى ذلك اليوم انتهز هذه الفرصة ، ونهض فيمن معه من جنده الذي قدم بهم من العراق ، وتقدمهم هو والقمقاع بن عمرو التميمي ومذعور بن عدي (") وأمثاله ، وقالوا : إذا سمتم تكبيرنا على السور فارقوا إلينا واقصدوا الباب ، فلما وصل هو وأصحابه الى السور ألقوا الحبال فعلق بالشرف منها حبلان ، فصعد فيهما القمقاع ومذعور وأثبتا الحبال بالشرف ، وكان ذلك المكان أحصن موضع بدمشق وأكثره هاه ، فصعد المسلمون ، ثم

<sup>(</sup>١) البلانري (١٢٧) .

<sup>(</sup>٢) الطبري ( ٢/٢٢٦ ) وابن الاثير ( ١٦٤/١ )٠

<sup>(</sup>٢) الطبري (٢/ ١٢٦)٠

<sup>&</sup>quot; أ ) في البلاذري (١٢٨) : ان استف دمشق كان صديقا لخالد ، وفي ليلة مسن الليالي اتاء بعض اصحاب هذا الاسقف ، فاعلمه انها ليلة عيد لاهل المدينة وانهم فسي شغل ، وان الباب الشرقي قد ردم بالحجارة وترك ، واشار اليه ان يلتمس سلما ... النم ...

<sup>( ° )</sup> مذعور بن عدي العجلي · صحابي جليل ، وقد على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد اليرموك في فتوح الشام ، كما شهد فتوح العراق : وكان على كردوس فلي الميرموك ، وقاتل تحت لواء خالد قائدا لاربعة الاف من بكر بن وائل · راجع التفاصيل في الاصابة ( ٢٥/٦ ) واسد الغابة ( ٣٤٣/٤ ) ·

المحدر خالد وأصحابه الى داخل المدينة تاركا على السور من يحميه من المسلمين وأمرهم بالتحبير، فكبتروا ، فأتاهم المسلمون الى الباب وإلى الحبال . وانتهى خالد الى من يليه فقتلهم ، وقصد الباب فقتل البوابين . واتار أهل المدينة وفزع الناس ، فأخذوا مواقفهم وهم لا يدرون عن الموقف الراهن شيئاً . فلما رأى الروم دخول المسلمين دمشق قصدوا أبا عبيدة وبذلوا له الصلح ، فقبل منهم ، ففتحوا له الباب وقالوا له : ادخل وامنعنا من ذلك الجانب ، فدخل أهل كل باب بصلح مما يليهم ، ودخل خالد عنوة ، فالتقى خالد فدخل أهل كل باب بصلح مما يليهم ، ودخل خالد عنوة ، فالتقى خالد فأجروا ناحية خالد مجرى الصلح أيضاً (١) .

#### في فحسل (۲)

سار أبو عبيدة الى ( فِحْل ) وعلى مقدمته خالد وطى الناس شرحبيل بن حسنة ، وكان أهل ( فحل ) قد قصدوا (بيسان) (٣) وفجروا مياه المنطقة

<sup>(</sup>۱) الطبري ( ۱۲۷/۲۲٦) وابن الاثير ( ۱٦٤/۲ ـ ١٦٥) وطبقات ابن صعد ( ۲۹۷/۷) • اما البلانري ص (۱۲۹) فيذكر : ان اسقف دمشق لما راى ابا عبيدة قد قارب دخول المدينة ، بدر الى خالد فصالحه وفتح له الباب الشرقي ، فدخل معه ، فقال بعض المسلمين : « والله ما خالد بامير ، فكيف يجوز صلحه ؟ ، فقال ابو عبيدة : «انه يجير على المسلميناد ناهم، واجاز صلحه وامضاه .

واكثر الروايات على ما ذكرناه في المتن اعلاه لذلك رجعناه خاصة وانه اقرب لطبيعة القائدين : طبيعة خالد الحربية وطبيعة ابي عبيدة السلمية ، لذلك نرجع دخول خالد مشق من الباب الشرقي قسرا ، ودخول ابي عبيدة من باب الجابية سلما .

<sup>(</sup> ٢ ) فحل : اسم موضع بالشام في ناحية الاردن راجع معجم البلدان ( ٢٤٠/٦ ) . وتسمى اليوم طبقة فحل تقع في الغور الاردني من لواء اربد .

<sup>(</sup>٣) بيسان : مدينة بالاردن بالغور الشامي · راجع معجم البلدان ( ٢٢١/٢ ) ، وهي من غور فلسطين غربي الاردن ضمن الارض المحتلة من ارض فلسطين · وهي عاصمة لمواء بيسان في المنطقة الغورية الفلسطينية تقع على ارتفاع ( ١٦٠ ) مترا عن سطح البحر ·

فأصبحت مفعورة بالمياه موحة ، وبعد حصار دام طويلاً هجعوا على للسلمين فلقتتاوا أشد قتال لميلتهم ويرمهم الى الليل ، فلما جن الليسل لتهزموا وضلحا الطريق وأسلمتهم هزيمتهم الى الوحل فلم يفلت منهم إلا المشريد (١).

### في مرج الروم

سار أبو عبيدة وخالد من ( فعل ) قاصدين ( حمص ) فأرسل (هوقل) الى المسلمين جيشاً بقيادة ( توذر ) البطريق ، وأردفه مجيش آخر عليسه ( شنس ) الرومي سدداً له وردءاً لأهل ( حمص ) .

كان خالب بإزاء ( توذر ) الذي تحرك بجيث نحو دمشق التضاء على حاميتها من المسلمين ، ولكن خالداً اقتفى أثره ، فلما نشبت المعركة بين جيش ( توذر ) من جهة وبين جيش يزيد بن أبي سفيان من جهة أخرى ، كان خالد قد لحق جيش الروم وطلع عليهم من خلفهم ، فكانوا يقاتلون في معركة يائسة : من أمامهم يزيد ومن خلفهم خالد ، لذلك لم يتج منهم إلا القليل (٢).

# فی حمص (۳)

قصد أبو عبيدة ( حِمْص ) وأرسل خالداً ( البقاع ) (٤) ، فسار إليها

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١٢٨/٢ \_ ١٣٠ ) وابن الاثير ( ١٦٥/٢ ) ٠

 <sup>(</sup> ۲ ) الطيري ( ۲/۲۳ ) وابن الاثير ( ۲/۸۹۱ - ۱۹۰ ).

<sup>(</sup>٣) حمص : بلد مشهور قديم كبير مسور ، وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريق · راجع التفاصيل في معجم البلدان (٣/٣) · وهي مدينة في مستوى خصبة جدا ، من اصح بلدان الشام تربة ، في اهلها جمال مفرط راجع الممالله والممالسك للاصطفرى ص (٤٦)

<sup>(</sup> ٤ ) البقاع : جمع بقعة ، موضع يقال له : بقاع حلب قريب من دمشق ، وهو الضواسعة بين بعلبك وحمص ودمشق ، قيها قرى كثيرة ومياه غزيرة • راجع معجم البلدان ( ٢٠٠/٢ ) •

خالد وافتتحها . وسار أبر عبيدة حتى نزل ( حص ) وجاء بعده خالـــد فتزل عليها . وحاصرها المسلمون وشددوا عليها الحصار ، فلها ذهب الشتاء ، طلب أهل ( حمص ) الصلح فصالحهم المسلمون (١١) .

### فی قنسرین (۲)

أرسل أبو عبيدة خالداً الى (قِنتُسْرِينَ) فلما نزل (الحاضر) (٢) التقى بحيش رومي عليه (ميناس) وهو أعظم قادتهم بعد (هوقل) ، فقاتلهم خالد قتالاً شديداً وقتل وميناس ، بعد أن دافع عنه الروم دفاعاً مستميتاً . أصا أهل و الحاضر ، فأرسلوا الى خالد : إنهم عرب وإنهم محشروا كرها ولم يكن من رأيهم حربه ، فقبل منهم وتركهم .

فلما بلغ عمر بن الخطاب أعمال خالد في الشام ، قال : وأُمَّرَ خالد نفسه! يرحم الله أبا بكر ، هو كان أعلم بالرجال مني (1) .

وسار خالد من و الحاضر ، حتى نزل على و قنسرين ، فتحصن أهلها منه ، فقال لهم : و لو كنتم في السحاب لحلنا الله اليكم أو لأنزلكم الينا ، ، فنظروا في أمرهم وذكروا ما لقي اهل و حمص ، وغيرها من البلدان ، فطلبوا الصلح على مثل صلح حمص، ولكن خالداً أبى إلا على خراب المدينة ، فكان له ما أراد "".

<sup>(</sup>۱) الطبري (۲/۲۰ - ۹۸) وابن الاثير (۲/۱۹۰ - ۱۹۱) والبــــلاندي صر (۱۳۲) ٠

<sup>(</sup> ٢ ) قنسرين : بلد في ارض الشام جنوب حلب • راجع معجم البلدان(١٦٨/٧) • وهي مدينة تنسب الكورة اليها ، وهي من اصغر المدن بها • راجع المسالك والممالك ص ( ٤٦ )

<sup>(</sup>٣) الحاضر: خلاف البادي ، وهو بقرب حلب • راجع معجم البلدان(٣/١٩٩) •

<sup>(</sup> ٤ ) الطبري ( ٩٨/٣ ) وابن الاثير (١٩١/٢)٠

<sup>( ° )</sup> الطبري ( ٩٨/٢ ) وابن الاثير ( ١٩١/٢ ) ·

وكان و هرقل ، قد غادر و حمص ، الى و الرهاء ، (۱) ، فلما أباد خاله الروم و بالحاضر ، واخرب و قنسرين ، يئس هرقل من بقاء الشام تحت حكه ، فود ع سورية بقوله : و عليك السلام يا سورية سلاماً لا اجتاع بعده ولا يعود اليك رومي إلا خاتفاً (۱) » .

# فی مرعش (۳)

بعد فتح و قنسرین ، وجه ابو عبیدة وهو و بَمَنْبِج ، (<sup>3)</sup> خالداً الی و مرعش ، ففتحها و اجلی اهلها و اخربها ، بما یدل علی ان اهلها قاوموه فقهرهم بالقتال کا انه فتح حصن الحدک (<sup>6)</sup> .

<sup>(</sup>١) الردهاء : مدينة بالجزيرة بين المحصل والشام · راجع معجم البلدان (٢٤٠/٤) ·

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الاثير ( ١٩١/٢ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) مرعش : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق و أسمى وسطها حصن عليه سور : راجع معجم البلدان ( ٢٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٤) منبع : بلد قديم كبيرة واسعة ، ذات خيرات كثيرة وارزاق واسعة فحصم فضاء من الارض ، كان عليها سور مبنى بالحجارة محكم ، بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ وبينها وبين حلب عشرة فراسخ . راجع معجم البلدان ( ١٦٩/٨) .

<sup>(</sup> ٥ ) الحدث : قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش ، من الثغور يقال له : الحمراء ، وقلعتها على جبل يقال له الاحيدب · راجع معجم البلدان ( ٢٣١/٣ ) ، وانظر عن فتح مرعش وحصن الحدث تاريخ ابي الفدا (١٦٠/١) ·

### عسنرله

أمر خالد نفسه! يرحم الله أبا بكر ،
 هو كان أعلم بالرجال مسني ،
 ( الفاروق مر )



كان خالد قائداً عاماً بالشام في خلافة أبي بكركا اسلفنا . فلما تولى الحلافة عمر بن الحطاب،عزل خالداً عما كان عليه وولي أبا عبيدة بن الجراح'' مكانه وفقد كتب عمر الى أبي عبيدة بعقده وولايته على الشام مكان خالد،وصير خالداً موضع أبي عبيدة '' ، أي أن خالداً أصبح قائداً مرؤوساً في أرض الشام للقائد العام ابي عبيدة بن الجراح .

فما سبب إقدام عمر على عزل خالد من منصب القائد المــام وهو في أول انتصاراته ومجده ؟!

هناك من يزعم،أن هناك عدارة شخصية بين عمر وخالد ، سببها تصارعها وهما غلامان ، فكسر خالد ساق عمر ، وان هذه العدارة بينهها بقيت في حنايا عمر حتى تولى الخلافة ، فعزل خالداً (٤) استجابة لذلك !!

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۲۹۷/۸) .

<sup>(</sup> ٢ ) اليعقوبي ( ١١٧/٢ ) ، اي ان خالدا لم يصبح جنديا بسيطا بعد عزل عما هو الشائع ، والا فكيف فتح ما فتح بعد عزله من القيادة العامة ١٩

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ص (٧١٠) والمديرة الطبية (٢٧٦/٢) ٠

ولمل هذا السبب تافه بدرجة لا يؤثر في شخصية اعتيادية مازنة، فكيف يؤثر في سلوك شخصية فذة مثل شخصية عمر ٢٢

وهناك من يزعم ، أن سبب عزل خالد ، هو قتله مالك بن نويرة وتزوجه بامرأته (۱) ، لأن عمر كان مقتنعاً كل الاقتناع بتقصير خالد في هذه القضية بالذات (۲) ، لذلك ألح على ابي بكر الصديق رضي الله عنه بعد علمه بهذا الحادث أن يعزل خالداً (۳) ولكن ابا بكر لم يقتنع بتقصير خالد ولا بصحة رأي عمر في حينه (۱) ، فلما توفي ابو بكر ، قال عمر : و ما صدقت الله إن كنت أشرت على ابي بكر بأمر ، فلم أنفذه به (۱) ، فعزله غير مكاترث بماضيه الشرق في خدمة الاسلام ولا في صلة القربى بينه وبين خالد (۱) ، إذ كان عمر إذا اقتنع بأمر أمضاه .

وقد يكون هـذا السبب سبباً وجيها عند عمر لعزل خالد ، ولكنه لم يكن السبب الأول والأخير لعزله ، بـــل لم يكن السبب المهم الذي قرر مصير خالد .

لقد كان ابر بكر في حكمه يعطي حرية كاملة لعاله وقادة جيوثه ، وكان لا يخفى عليه شيء من عمله (٧) ، لذلك كان بإمكان خالد وأمثاله من الذين يحبون تحمل المسؤولية كامسلة أن يقرروا قرارات حاسمة ويبتوا بأهم الأمور

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٢/٢ ٥٠٠)٠

 <sup>(</sup> ۲ ) الطبري ( ۲/۶۰ ) واسد الغابة ( ۲/۹۰ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) الطبري ( ٢/٤٠٥ ) وتاريخ ابي الفدا ( ١٥٨/١ ) ٠

 <sup>(</sup> ٤ ) الطبري ( ٢/٤٠٥ ) وتاريخ ابي الغدا ( ١٩٨١ ) وابن الاثير (١٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) الاصابة ( ١٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) خالد كان ابن خال عمر · راجع اليعقوبي ( ١١٧/٢ ) لان ام عمر هــي : حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ·

<sup>(</sup> ٧ ) ابن الاثير ( ٢٠٧/٢ ) ٠

وأخطرها على مسؤولياتهم ويتمتعوا بمزية الإبداع الذاتي – وأن يعملوا بسهولة مع ابي بكر الذي يفسح لهم الجمال واسعاً للعمل ، ولكنهم لا يستطيعون العمل مع عمر الذي يريد أن يعلموه بكل شيء قبل الإقدام على إعطاء قرار ما – خاصة في قضايا القتال والمال – ولا يبتنون في الامور المصيرية قبل أخذ رأيه .

لقد انتظر ابو عبيدة في موضع البرموك بعد انتهاء المعركة لا يبرحه حتى يأتيه امر عمر (۱) ، وانتظر سعد بن ابي وقاص في موضع القادسية بعسد انتهاء المعركة لا يبرحه شهرين حتى يأتيه امر عمر (۱) ، ولو كان خالد هو القائد العام بعد هاتين المعركتين الحاسمتين ، لاستثمر الفوز فوراً دون انتظار الاوامر ، ولفعل كا فعل بعد انتهائه من امر طليحة ومن معه (۱) ، فسار الى مالك بن نويرة على مسؤوليته الشخصية ، بما أدى الى اعتراض الانصار على مسيرته (۱) ، ولكنه مضى 'قدماً الى مالك بن نويرة غير مكترث باعتراض المعترضين !

والظاهر أن نشأة خالد ونسبه الرفيع مع قابلياته العسكرية ، كونت عنده استقلالاً في الرأي ، والحق أن طبيعة الحركات العسكرية حينذاك : بعد المسافة بين العاصمة وساحة القنال ، وعدم تيسر وسائل مواصلات سريعة ، وتبدل مواقف المعركة بسرعة ، تجعل من الضروري أن يكون القائد مستقلاً في رأيه له الحرية الكاملة للبت في الأمور العسكرية دون مراجعة احد ، وإلا ضاعت عليه فرص كثيرة من دون مبرر .

قال عمر لأبي بكر : وأكتب الى خالد لا يمطي شيئًا إلا بأمرك ، ،

<sup>(</sup>١) الطبري (١٩٩/٢) .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الاثير ( ٢/١٩٦ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري ( ١/٢ ٠ ) وابن الاثير (١٣١/٢ ) ٠

<sup>(</sup> ٤ ) الطبري ( ١/٢٠ ) وابن الاثير ( ١٣٦/٢ ) ٠

فكتب إليه بذلك ، فأجابه خالد : و إما أن تدعني وعملي ، وإلا فشأنك وعملك ، ، فأشار عليه عمر بعزله ، فقال ابو بكر : و فمن يجزي عني جزاه خالد ١٤ ١١١ ، إذ كان خالد إذا صار إليه المسال قسمه في اهل الغنائم ولم يرقع الى ابي بكر حساباً ١٢١ .

لقد سمع عمر راجزاً يذكر خالداً بعد موته ، فقال : ورحم الله خالده، فقالوا : لماذا عزلته ؟؟ فقال : و إني ما عتبت على خالد إلا في تقدمه وما كان يصنع في المال (٣) .

لقد كانت فتوحات خالد مل، السمع والبصر ، لذلك افتتن الناس بسه وأصبحوا يثقون به ثقة لا حدود لها ويفرحون بالقتال تحت رايته (3)، فخاف عمر أن يوكل النساس اليه ، فعزله ليعلموا أن الله ينصر دينه بخالد وبغيره ، وكتب الى الأمصار : وإني لم أعزل خالداً عن سخط ولا عن خيانة ، ولكن الناس فخموه وفتنوا به ، فخفت أن يوكلوا اليه ، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع ، وأن لا يكونوا بعرض فتنه (٥) »

وقال عمر بن الخطاب مرة ، وقد كان قد عزل خالداً والمثنى بن حارثة الشيباني : و إني لم أعزلهما عن ريبة ، ولكن الناس عظموهما ، فخشيت أن يوكلوا السها » .

وقال عمر : ﴿ وَاللَّهُ لَا نُوْعَنَ خَالَداً حَتَى يَعْلُمُ أَنِ اللَّهُ يَنْصُرُ دَيْنُهُ (١) .

<sup>(</sup>١) الاصابة (١/٩٩)٠

<sup>· (</sup> ١٩/٢ ) الاصابة ( ١٩/١٢ ) .

<sup>(</sup> ٣ ) الاصابة ( ٢/ ١٠٠ ) ، ويقصد عدر : ( الا أن تقدمه ) اي : مبالغة خالد أن تحمل المسؤولية دون الالتفاف الى مرجعه الاعلى •

<sup>(</sup>٤) الطيري (٢/٩١) ٠

<sup>( • )</sup> ابن الاثير ( ۲/۱۹۱ ) •

<sup>(</sup>٦) ابن الاثير ( ٢٠٧/٢ ـ ٢٠٨ ) والاسطيماب ( ٢/٤٢٧ ) • قال : « واللب لانزعن خالدا حتى يعلم أن الله ينصر دينه »

لقد كان عمر يدعو خالداً الى أن بعمل - وذلك بعد عزله - فيابى إلا أن يخلبه بفعل ما شاء ، فيابى عمر ذلك ١١٠ ، وكيف يرضى خالد أن يعمل بإمرة عمر المباشرة ، إذا كان يعرف سلفا أنه سيكون مقيداً في تصرفاته ، وأنه سيحاسب حساباً عسيراً عن كل عمل يعمله بدون امر عمر وموافقته ، وخالد لا يستطيع إلا أن يقرر وببت بالأمور دون انتظار رأي احد ؛ رما دام خالد يعمل للمصلحة العامة لا لمصلحته الشخصية او لمصلحة شخص آخر، وما دام يجاهد من اجل الاسلام لا من اجل عمر ، فلا فرق عنده بتاتاً ان يجاهد وبعمل رئيساً او مرؤوساً.

ولكن عزل خالد ترك أثراً سيئاً في نفوس الناس ، فقد خطب عمر مرة واعتذر عن عزل خالد ، فقال احد بني المغيرة (١) : و عزلت عاملاً استعمله رسول الله مطابع ، ووضعت لواه رفعه رسول الله مطابع ، فقال عمر : إنك قريب القرابة ، حديث السن مغضباً لابن عمك (١) ومع ذلك لم يترك عزله في نفسه هو أثراً سيئاً في علاقته الشخصية بعمر ، لأنها كانا يعملان للمصلحة العامة لا لنفسيها ، ولو أرف اساليبها في العمل كانت مختلفة . لذلك اوصى خالد لعمر عندما حضرته الوفاة (١) كا حزن عمر لموت خالد وقال عندما حضرته الوفاة : و إنه لو ادرك خالداً لولا ، الخلافة من بعده (١٠) » .

أما ابو عبيدة فلم يخبر خالداً بعزله إكراماً له وإجلالاً (٦) – إستناداً الى رواية : أن أبا عبيدة علم بعزل خالد قبل ان يعلم خالد بذلك – ؛ ولما علم

<sup>(</sup>١) الاصابة (١٠٠/٢) .

<sup>(</sup> ٢ ) هو ابن عمر بن حفص بن المغيرة · راجع الاصابة ( ١٨/٢ ) · وهم بنو مخروم الاقربون من خالد ، لان المغيرة هو جد خالد ، غهو خالد بن الوليد بن المغيرة · ( ٣ ) الاصابة ( ١٨/٢ ) ·

<sup>(</sup>٤) الاصابة (٢/١٠٠) وطبقات ابن سعد (٢/٣٩) ٠

<sup>(•)</sup> الامامة والسياسة لابن قتيبة (١/١٤)٠

<sup>(</sup> ٦ ) ابن الاثير ( ٢٠٧/٢ ) ٠

خالد بعزله واستمال ابي عبيدة مكانه قـــال للناس عن ابي عبيدة : و بعث عليكم امين هذه الأمة ، وقال ابو عبيدة للناس عن خالد : وسمعت رسول الله كانته يقول : خالد سيف من سيوف الله ، نعم فتى العشيرة (١) .

تلك دروس قيمة من السلف السالح :قائد كان له في حرب الروم والفرس أثر شديد ، يعزله الحليفة ، فلا يحقد أحدهما على الآخر حقداً مستداما ، ولا يحقد هذا الفائد على خلفه ، ولا يحقد خلفه عليه ، بـــل لا يزداد خلفه إلا تقديراً وإعزازاً لسلفه المعزول ، ثم يتقارظ كل هؤلاء الثناء الماطر بحق : يثني احدهم على اخويه بما يستحقه ، ويبدي إعجابه بهما ، وكأن شيئاً من امور الدنيا لم يحدث بينهم !!

تلك هي بعض آثار العقيدة الاسلامية التي رجدت أرضاً خصبة في نفوس العرب ، فتغلغلت في أعماقهم ، وآتت أكلها ضعفين (٢) .

<sup>( \ )</sup> الاصابة ( ٢/٩٩) واسد الفابة ( ٣/٥٨) والاستيماب ( ٢/٩٧) ٠ (٢) الاصابة ( ٢/٨٩) واسد الفابة ( ٧-٩) ٠

# الإنسان

a the to History

كان خالد أحد أشراف قريش في الجاهلية (١) وأحد أشراف المسلمين بعد إسلامه ، وكان راجح العقل (٢) ذكباً ألمناً منزناً .

وكان خطيباً مفوها فصيحاً (^) ، وكان كاتباً قارئاً (¹) وشاعراً بليغاً . قال في هدم العزى (١٠) :

يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله فـــد أهانك

 <sup>(</sup>١) الاصابة ( ٢/٨٩) واسد الغابة ( ٢/٢١) والاستيعاب ( ٢/٢٢٤).

<sup>· (</sup> ۲۹ ) طيقات ابن صعد ( ۲۹۰/۷ )

<sup>(</sup> ٢ ) طبقات ابن صعد ( ٢/٤/٧ ) والاصابة ( ٢/٨٨ )٠

 <sup>(</sup> ٤ ) طبقات ابن صعد ( ۲۹۰/۷ ) .
 ( ٥ )الغابة ( ۲/۶۴ ) والاستيعاب ( ۲/۸۲۱ ) .

<sup>(</sup> ٦ ) فتح الباري بشرح البخاري ( ١٥/٨ ) وطبقات ابن سعد ( ١٤٧/٢ )٠

<sup>(</sup> Y ) الاصابة ( ۲/۹۶ ) واسد الفابة ( ۲/۱۶ ).

<sup>(</sup> ٨ ) انظر مثلا خطابه الذي القاء على رجاله من اهل العراق عندما اخترق بهم الصحراء في الطبري ( ١٥٦/٢ )٠

<sup>(</sup> ٩ ) السيرة الحلبية ( ٣/٤/٣ ) ·

<sup>(</sup> ١٠ ) اسد الغابة ( ٢/٤٢ ) والاستيعاب ( ٢٨/٢ ) وعن معرفته القــراءة والكتابة .

وقمال بصف اندحار اهل ( الرضاب (١١ ) :

طلبنا بالرضاب بني زهير وبالأكناف أكناف الجبال فسلم تزل الرضاب لهم مقاماً ولم يؤنسهم عند الرمال في تثقف أمنينا زهيراً لكف شريدهم أخرى اللبالي وقال يصف معركة مرج الروم (٢):

نحن قتلنا تؤذرا وشوذرا وقبله ما قد قتلنا حيدرا نحن أزرنا الغيضة الأكيدرا

هذه الناذج القليلة من شعره ، تدل على تمتعه بقابلية شعرية ، سخرها هي الاخرى لإشباع هوايته المفضلة : قيادة الرجال في الحرب !... تلك الهواية التي كرس لها خالد كل حياته ، فكادت تشغله عن كل شيء غيرها .

وكان مضيافا كريماً جداً ، فقد قصده الأشعث بن قيس (١٠) ، فأجازه بعشرة آلاف ، فسمع بذلك عمر ، فكتب الى ابي عبيدة بن الجراح : و أن يقيم خالداً ويعقله بعمامته وينزع عنه قلنسوته ، حتى يعلمكم من ابن أجاز الأشعث : أمن ماله أم من مال أصابها ؛ فإن زعم أنه فرقه من إصابة أصابها ،

<sup>(</sup>١) راجع معجم البلدان (١) د (١)

<sup>(</sup>٢) الطبري (٢/٢١) .

<sup>(</sup> ٢ ) الاشعث بن قيس الكندي : وقد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة في وقد كندة ، وكانوا ستين راكبا فاسلم ، وبعد اسلامه خطب فروة اختابي بكر الصديق ، فاجيب الى ذلك · وعاد الى اليمن ، وارتد عن الاسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فسير ابو بكر الجنود الى اليمن ، فاخذوا الاشعث اسيرا واحضر بين يدي ابي بكر فقال له : « اسبقني لحربك وزوجني باختك ، فاطلقه ابو بكر وزوجه باخته وهي ام محمد بن الاشعث · شهد اليرموك ففقتت عينه ، ثم سار الى العراق ، فشهد القادسية والمدائن وجلولاء ، ونهاوند وسكن الكوفة · استعمله عثمان بن عفان · على انربيجان ، وشهد صفين مع علي بن ابي طالب ، وكان ممن الزم عليا بالتحكيم ، وشهد الحكمين بدومة الجندل وتوفي سنة اثنتين واربعين بالكوفة وله من العمر شلاث وستون سنة ، راجع طبقات ابن سعد ( ٢٧/١ ) والاصابة ( ١/٥٠ ) واسد الغاب

فقد أقر بخيانته ، وإن زعم أنه من ماله ، فقد أسرف ، وأعزله على كل حال وأضمم إليك عمله » فكتب أبو عبيدة الى خالد ، فقدم عليه ثم جمع الناس وجلس لهم على المنبر ، فقام صاحب البريد فسأل خالداً ، من أبن أجاز الأشعث ؟ فلم يجبه وأبو عبيدة ساكت لا يقول شيئاً! فقام بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله من أفقال : و إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا ، ونزع عمامته ، فلم يمنعه خالد سما وطاعة ، ووضع قلنسوت ، ثم أقامه فعقله بعمامته ، وقال : « من أبن أجزت الأشعث ؟ أمن مالك أجزت أم من إصابة أصبتها ؟ ، فقال : « بل من مالي ، ، فأطلقه وأعاد قلنسوته ، ثم عممه بيده وقال : « نسمع ونطيع لولاتنا ، ونفخم ونخدم موالينا » .

ثم كتب عمر الى خالد بالإقبال اليه ، فقال له عمر : من أين لك هذا الثراء ١٤ ، و فقال خالد : و من الأنفال والسهان ، ما زاد على ستين ألفأ فلك (١١) . .

فلما مات خالد قال عمر : و يرحم الله أبا سليان ! لقد كنا نظن بـــه أموراً ما كانت ! ، إذ لم يترك إلا فرسه وسلاحه وغلامه (٢) وقد حبس فرسه وسلاحه في سبيل الله (٣) ، وكان باستطاعته أن يجمع الأموال الطائلة من فتوحاته الكثيرة ولكنه أنفقها كلها فمات فقيراً .

وكان عزيز النفس بغضب لكرامته ، فيه حدّة (١) ، وكانت قسوته على الذين يستحقونها من المقاتلين فقط(٥)، أما غير المقاتلين فلا خوف عليهم منه(٦).

<sup>(</sup>١) ابن الاثير (٢٠٧/١) ٠

<sup>(</sup> ۲ ) طبقات ابن سعد ( ۲۹۸/۷ ) .

<sup>(</sup>٢) الاصابة (٢/١٠٠) ٠

<sup>(</sup>٤) اسد الغابة (٢/٤٢) والاستيعاب (٢/٢٠)٠

<sup>(</sup>٥) الطبري ( ٢/ ٢٦٥ ) وابن الاثير ( ١٤٩/٢ )٠

<sup>( 7 )</sup> الطبري ( ٢٧/٢ ) والخراج لابي يوسف من ( ١٧١ ) فقد ضمن للضعفاء وغير المقاتلين حقوقا لا مثيل لها حتى في العصر الحديث ، عصر حقوق الانسان كما يطلقون عليه .

روي عن النبي ﷺ ثمانية عشر حديثًا (١) ، وكان من أصحاب الفتيا من صحابة رسول الله ﷺ (١) ، مع أن الجهاد شغله عن تعلم كثير من القرآن (٣) والتفقه في الدين .

لقد كان خالد طويلا ضخماً بعيد ما بين المنكبين واسع الهيكل عريض اللحية في وجهه أثر جدري (1) ، وكان أشبه الناس خلقاً بعمر (0) وكان مزواجاً (1) ، وقد توفي في (حمص) سنة إحدي وعشرين المهجرة (٧) . ( ٦٤١ م ) وقبره بها (٨) وكان له بضع وأربعون سنة ، فمولده حوالي سنة خس وعشرين قبل الهجرة (٩٧ ه م) أو اثنتي عشرة قبل البعثة (١) وأوصى الى عمر بن الخطاب (١٠) .

وقال عند موته . ﴿ مَا كَانَ فِي الأَرْضَ مِنَ لَيَلَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ لَيَلَةً شُديدةً الجُلِيد ﴾ في صرية من المهاجرين أصبّح بهم العدو ، فعليكم بالجهاد (١١١) ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر اسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد - ملحق بجوامــع السيرة لابن حزم - ص ( ٢٨٣) وقد ذكر في ص ( ٢٨٩) من نفس المصدر انــه روى خمسة احاديث ،وانظر ما رواه الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه في مستـــده ( ٤ /٨٨) .

<sup>(</sup>٢) اصحاب الفتيا من اصحاب رصول الله صلى الله عليه وصلم ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا - ملحق بجوامع السيرة من ( ٣٢١) .

<sup>(</sup> ٢ ) الاصابة ( ٢/٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) فتوح الشام للواقدي (١٥/١)٠

<sup>(</sup>٥) الاغاني (١٥/٢٦) .

<sup>(</sup> ٦ ) الطبري ( ۲ / ۲۰۰ ) د ( ۲ / ۱۹ ه ) وان الاثير ( ۲ / ۱۳۷ ) ·

<sup>(</sup> ٧ ) طبقات ابن سعد ( ۲۹۷/۷ ) والاصابة ( ۲/ ۱۰۰ ) واسد الغابة (۲/ ۹۲ ) .

والاستيعاب ( ٢/ ٢٠ ) وتاريخ ابي الغدا ( ١٦٤/١ )٠

<sup>(</sup> ٨ ) رحلة ابن جبير ص ( ٢٠٩ ) ومعجم البلدان ( ٣/ ٣٤٠ ) وفيه ايضا روايه ان خالدا مات بالمدينة ٠

<sup>(</sup> ٩ ) ذكر ذلك القسطلاني \_ نقلا عن مقال بعنوان ( خالد بن الوليد ) للمرحصوم الدكتور عبد الوهاب عزام \_ مجلة الرسالة العدد ( ٤٤ ) السنة الثانية ص ( ١٧١ ) الصادر في ٩ محرم الحرام ( ١٢٥٣ هـ ) المصادف ٢٣ نيسان ( ١٩٣١ م ) •

<sup>(</sup> ۱۰ ) الاصابة ( ۱/۹۹) .

<sup>(</sup>١١) طبقات ابن سعد ( ٢٩٧/٧ ) والاصابة ( ٢/٠٠ ) واسد الغابة ( ٢/ ٩٦ )٠

ثم قال : و شهدت مائة زحف أو زهادها ، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طمنة أو رمية ، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كا يموت البعير ، فلا نامت أعين الجيناء (١١) .

لقد ترك موت خالد أثراً في النفوس من الحزن والأسى ، فاجتمعت نسوة من نساء بني المغيرة في دار يبكين خالداً ؛ فقال عمر : و وما عليهن أب يبكين أبا سليان ما لم يكن نقع أو لقلقلة (١) ، وقبل لم تبتى امراة من بني المغيرة إلا وضعت لمسها (١) على قبره .

وقال فيسه عمر عندما بلغه موته : « قد ثلم في الاسلام ثلمة لا توتق » وقال أيضاً فيسه : « كان والله سداداً لنحور العدو ، ميمون النقيبة (١) » . ولما أحس عمر بالموت قسال ، « لو أدركت خالد بن الوليد لوليته ، فإذا قدمت على ربي فسألني : مَنْ وليت على أمة محمد ؟ قلت : إي ربي ، سمعت عبدك ونبيك يقول: خالد سيف من سيوف الله، سله الله على المسركين (٥) » .

وللعروف للنسابين التقاة منذ القرن الثاني الهجري أن عقب خالد بن الوليد رضي الله عنه قد انقرضوا جميعاً ولم يبق منهم أحد . قال المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري (٦) : « وقد انقرض ولد خالد بن الوليد فلم يبق منهم أحد ، وورثهم أيوب بن سلمة (٧) دارهم بالمدينة (٨) » وأعساد هذا

 <sup>(</sup>١) اسد الغابة ( ۲/۹۰) والاستيعاب ( ۲/۲۲) .

<sup>(</sup> Y ) النقع : رفع الصوت ، وقيل اراد شق الجيوب • واللقلقة : الجلبة ، كانه حكاية الاصوات اذا كثرت ، واللقلق : اللسان •

<sup>(</sup>٣) وضعت لمتها: أي حلقت راسها · انظر اسد الغابة ( ٢/٢٩) والاستيعاب ( ٢٠/٢) والاصابة ( ٢٠/٢) والاغاني ( ٢٦/١٥) ·

<sup>(</sup> ٤ ) ابن عساكر ص ( ٧١٤ ) ٠

<sup>(</sup> ٥ ) الامامة والسياسة لابن قتيبة ( ٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٦) ولد سنة ١٥٦ هـ وتوفي سنة ٢٣٦ هـ ٠

<sup>(</sup>٧) هو ايوب بن سلمه بن عبد الله بن الوليد بن الوليد بن المفيرة · انظر جمهرة انساب العرب ( ١٣٩ ) ·

<sup>(</sup> ٨ ) نسب قريش ( ٣٢٨ )

القول بحروفه الزبير بن بكار ('' في كتابه المخطوط : ( جمهرة نسب قريش رأخبارها ) '۲' .

وقال ابن حزم الأندلسي (٣) : و وكثر ولد خالد بن الوليد حتى بلغوا نحمو أربعين رجلًا ، وكانوا كلهم بالشام ، ثم انقرضوا كلهم في طاعون وقسع ، فلم يبتى لأحدهم عقب ، (٤) .

<sup>(</sup>١) ولد سنة ١٧٢ هـ وتوفي سنة ٢٥٦ هـ ٠

<sup>(</sup>٢) في الفقرة رقم ١٩٧٦ من كتاب جمهرة نسب قريش واخبارها مضطوطة ٠

<sup>(</sup>٢) وقد سنة ١٨٤ه وتوني سنة ٢٥١ ه ٠

<sup>(</sup>٤) جمهرة انساب العرب (١٣٨)٠

صفاست القائدالقت ديم والحديث

The second secon

8

# صفات القائد بين القديم والجديد

صفات القائد هي حصيلة تجارب الأمم والشعوب من تاريخها العسكري سجلها عسكريون نختصون أو مؤرخون أو علماء ، لتكون نبراسا للذين يدرسون سير قسادة الجيوش ، وللذين يحبون أن يتعلموا من تجارب غيرهم ، وللذين بيدهم الحكم والسلطة ليختاروا على هديها قادة جيوشهم .

وهذه الصفات هي صفات مثالية ، قد لا تتوفر كلها في قائد واحد ، لأنها مستنبطة من سير عدد عديد من القادة الأفذاذ ، ومن الصعب أن تتوفر في قائد معين إلا نادراً .

وقد عالجت صفات القائد كثير من الكتب القديمة : تاريخية وفقهية وعسكريسة ، وكثير من الكتب الحديثة خاصة كتب التدريب العسكري وكتب تاريخ الحرب وكتب سير قادة الجيوش ومذكرات القادة .

ومن دراسة المصادر والمراجع القديمـــة والحديثة التي تطرقت الى صفات القائد يتضح أن تلك الصفات متشابهة الى حد بعيد من حيث أصولها ، وقد تختلف بين كاتب وآخر وبين عصر وآخر وبين أمة وأخرى في الفروع .

سأحاول ذكر مسا ورد في التراث العربي الاسلامي أولاً ، وفي الكتب الاجنبية الحديثة ثانياً ، بإيجاز شديد عن : صفات القائد ، لاستخلاص أم

تلك الصفات ، ثم مقارنتها بصفات خالد بن الوليد والفاروق القائد عمر بن الحطاب رضي الله عنه ، لكي أبرز ما ينطبق منها عليه قائداً ، ولكي أجد محله الصحيح بين القادة ، ولكي أدل على صفات القائد الحق لعل فيها فائدة للعرب والمسلمين حكاماً ومحكومين في هذه الظروف الحرجة التي تجتازها الأمة العربية والإسلامية، فقد يطلع عليها من بيدهم اختيار القادة فيختارونهم على هديها ، وبذلك يتسير أول عوامل النصر على إسرائيل .

# في التراث العربي الاسلامي

١ - إن مصادر التراث العربي الاسلامي التي تتحدث عن صفات القادة أكثر من أن تحصى ، لذلك سأقتصر على ذكر مختصر ما ورد عنها في ثلاثة كتب فقط بين مطبوع ومخطوط .

وهذه الكتب التي اخترتها هي : ( مختصر سياسة الحروب ) للهرثمي صاحب المأمون ، ( والسياسة الشرعية ) للمارودي ، و ( الأدلة الرسمية في التمابي الحربية ) لمحمد بن منكلي .

٢ - جاء في كتاب ( مختصر سياسة الحروب ١١١ للهرغي الذي عاش الى ما بعد سنة ( ٢٤٣ ه ) في باب ( في أن نظام الأمم تقوى الله والعمل بطاعته ) قوله : و فينبغي لصاحب الحرب ، أن يجعل رأس سلاحه في حربه تقوى الله ، وكثرة ذكره ، والاستعانة به ، والتوكل عليه ، والفزع اليه ، ومساءلته التأييد والنصر والسلامة والظفر ، وأن يعلم أن ذلك إنما هو من الله عز وجل ثناؤه لمن شاء ، من خلقه كيف شاء لا بالأرب (٢) منه والحملة والاقتدار والكثرة ، وأن يبرأ اليه جل وعز من الحول والقوة في كل

<sup>(</sup>١) تحقيق عبد الرؤوف عون \_ مراجعة محمد مصطفى زيادة (الدكتور) \_ القاهرة ·

 <sup>(</sup> ۲ ) الارب: العقل • والرجل الاريب: العاقل •

أمر ونهي ووقت وحال ، وألا يدع الإستخارة لله في كل ما يعمل به ، وأن يترك البغي والحقد وينوي العفو ، ويترك الأنتقام عند الظفر إلا بما كان فيه لله رضى ، وأن يستعمل العدل وحسن السيرة والتفقد للصغير والكبير بما فيه مصلحة رعيته ، وأن يعتمد في كل ما يعمل به في حربه طلب ما عند رب عز وجل ، ليجتمع له خيرا : الدنيا والآخرة ، (١).

وجاء في باب: وحسن سياسة الرئيس أصحابه ، قوله: والفرض الذي يحري اليه السائس الكامل في سياسة أصحابه ثلاث خصال: الحبة ، والهيبة منهم له ، والحبة من بعضهم لبعض . وقد محتاج في اجتاع هذه الى آلات كثيرة وأعمال لطيفة . تفقد من أمور أصحابك جميع ما يعود نفعه عليهم ، استزد محسنهم بالتكرمة ، وقدم قبل الإساءة إلى مسيئهم بالمعذوة ، واستعتب مقصرهم محسن الأدب استعتباب مستصلح لهم غير مفتنم للزلة ولا معترض العشرة ، ولا مستريح الى كشف غامض العورة ، فانه لا يصلح الرعبة إلا بعض تفايي الراعي عن فلتات زللها ... فوض الى قوادك وولاة جندك أمور أصحابهم ، ورضهم لهم من غير أن تأذن لأجد في بسط يده في أخذ مال أو عقوبة ، إلا عقوبة أدب في صفائر الأمور ، فأما غير ذلك فلا يلينه غيرك أو صاحب أحداثك (٢) بأمرك » (٣) .

وجاء في باب : ( في ذكر فضائل الرئيس وأصحابه ) قوله : ﴿ أَفْصَلَ الرَّيْسِ وَأَصَحَابِهِ ) قوله : ﴿ أَفْصَلَ الرَّيْسِ وَأَعْدِمُ الرَّيْسِ وَأَطُولُمْ تَجْرِيةَ ، وأَبْعَدُمُ الرَّيْسِ وَأَطُولُمْ تَجْرِيةَ ، وأَبْعَدُمُ

<sup>(</sup>١) مختصر سياسة الحروب (١٥) ٠

 <sup>(</sup>٢) صاحب الاحداث: الشخص المكلف بالتحقيق فيها ، والفكم على اصحابها •
 ويطلق على صاحب الاحداث: المحاكم الفسكرية •

<sup>(</sup>٣) مختصر سياسة المروب (١٦)٠

<sup>(</sup> ٤ ) ميمون النقيبة : مبارك السجية والطبيعة ، او مهارك النفس .

صوتا (۱) ، وأبصرهم بتدبير الحرب ومواضعها ، ومواضع الفرص والحيسل والمكايسدة ، وأحسنهم تعبئة لأصحابه في أحوال التعبئة ، وتسييرهم أوان المسير ، وإنزالهم أوان النزول ، وإدخال الأمن عليهم والحوف على عدوهم مع طلب السلامة لنفسه وأصحابه من العدو ، وأن يكون حسن السيرة عفيفاً صارماً حذراً متيقظاً شجاعاً سخياً ، (۱).

وجاء في باب : « في معرفة الرئيس مقادير أصحابه في الحرب ، قوله : « كانأهل المعرفة يحبون أن يعرف الرئيس مقادير أصحابه وجنده رجلا رجلا بخاصته في الشجاعــة والجبن مع سائر أحواله ، ليضع كل رجل منهم في موضعه ، (٣) .

٣ - وحاء في كتاب: (الأحكام السلطانية) لأبي الحسن على بن محمد ابن حبيب البصري البغدادي المارودي المتوفى سنة (١٥٠ هـ) في باب ؛ (تقليد الإمارة على الجهاد) ، أن القائد هو الذي يعرف كيف يسير جنده بحيث لإ يجهدهم دون مسوغ ، ويفتش رجاله وعدتهم ليتأكد من قدرتهم على تحمل أعباء الحرب ، وأن ينظم قواته تنظيماً سليما ، وأن يحارب حربا إنسانيسة لا عدوان فيها إلا على الظالمين ، وأن يكون قادراً على اختيار المسكر المناسب لرجاله عالماً بالقضايا التعبوية ، لا تخفى عليه خافية من أخبار خصمه وأن يرفسع معنويات قواته ، وأن يستشير ذوي الرأي ولا يستبد دونهم بالرأي وأن يلتزم هو ومن معه بتعالم الدين الحنيف .

١- وجاء في كتاب : ( الأدلة الرسمية في التعابي الحربية ) وهو كتاب
 خطوط كتبه محد بن منكلي نقيب الجيش في سلطنة الأشراف ، شعبان

<sup>(</sup>١) الصوت: الذكر الحسن •

<sup>(</sup>٢) انظر التفاصيل في كتاب: مختصر سياسة الحروب (١٧ - ١٨) .

<sup>(</sup> ٣ ) سياسة الحروب ( ٥٣ ) ·

( ٢٦٤ هـ – ٧٧٨ ه ) ، وقد ألف هذا الكتاب سنة ( ٧٧٠ ه ) ووردت فيه بعض التفاصيل عن : صفات القائد لعل أهمها : تقوى الله ، ومعرف وجاله فرداً فرداً ، متمسكاً بالضبط المتين ، يستشير ذوي الرأي. ذو تجربة في الحرب ، شجاع عالم في القضايا التعبوية ، حريص على رفع معنويات قواته وطي أمنها ، قادر على إعداد جيشه مادياً ومعنوياً للحرب ...

# من المصادر العسكرية الأجنبية الحديثة

لعل آخر كتاب صدر عن : ( القيادة ) هو كتاب المشير مونتكومري البريطاني ، وإسم هـذا الكتاب هو : ( السبيل الى القيادة ) الذي صدر سنة ١٩٦٥ .

وسأعدد صفات القائد كما وردت في هذا الكتاب بإيجار شديد .

في نظر مونتكومري أن القائد الحق هو الذي يجعل الناس يتبعونه ، وهو يحتاج الى الشجاعة وقوة الإرادة ، وأن يكون عترماً يعتمد على حكته الشخصية ، قادراً على أن يوحي بآرائه الى الذين يقودهم وعلى استثارة الحاسة في قلوبهم ، وأن يكون موضع ثقة رجاله واعتادهم ، قادراً على خاطبتهم بلغة يفهمونها لاكتساب قلوبهم وأفكارهم ، ذا كفاية عسكرية عالية ، دارسا للطبيعة البشرية ، يتعلم فن القيادة ويمارسها ، متفائلا لا ييأس ، يتحلى بالعزم ، يحرص على معنويات قواته ، مسيطراً على نفسه ، يحسن اختيار الرجل المناسب العمل المناسب ، يعرف واجباته ويتقن همله ، متنبعاً لما يستجد من العلوم العسكرية ، خلصاً لمهنته ، ناكراً لذاته ، قادراً على إعطاء الترارات السليمة ، ذا حظ عظيم ، عالماً لمبادىء الحرب هادئا ، متسكاً بالضبط المتين ، مستعداً للمجازفة عند الحاجة ، قادراً على إعداد رجاله بالضبط المتين ، مستعداً للمجازفة عند الحاجة ، قادراً على إعداد رجاله للحرب وقيادتهم عند نشوبها ، ملتزماً الى أبعد الحدود بالدين .

وقد أطنب مونتكومري في تأكيد علاقة المقيدة بالقيادة ، وسأنقل

بعض ما جاء في كتابه عن هذه الناحية ، لأنها تتفق تماماً مع ما جاء في تراثنا العربي والاسلامي عن أهمية العقيدة للقائد ، ولأن قسماً من الضباط وغير الضباط يظنون خطأ بأن القائد يجب ألا يكون متديناً ، وهذا الخطأ الفاحش أدى فيا أدى اليه – الى كوارث عسكرية لعل اندحار العرب في الأراضى المقدسة .

يتساءل مونتكومري : ( هل من علاقة للدين بالقيادة ؟ ، ' ويجيب على تساؤله : ( إن القائد لا بد من أن يكون متمسكاً بمثل عليا وبالفضائل الدينية » .

ومجمل الفضائل الدينية - كا يراها مونتكومري بنص كلماته حرفياً:

#### (أ) المسدى :

د وهي عادة إرجاع جميع الامور الى الارشاد الإلهي ، وإلى هذه الفضيلة تستند الحكمة والانصاف وحسن التصرف » .

#### (ب) العدالة:

#### (ج) الانصباط:

و وهو السيطرة على النفس لفرض تطوير الطبيعة البشرية الى أرفسع المستويات للأغراض الاجتاعية والشخصية أيضاً ، والى هاتين الفضيلتين يستند الطهر والتواضع والصبر ، .

#### (د) الحادة:

و وهي الروح التي تقاوم وتتحمل وتتغلب على محن الحيساة وإغراءاتها ،

وإلى هذه الفضيلة تستند الشجاعة الأدبية والمثابرة وضبط النفس ، .

ثم يتساءل مونتكومري : « من هم أعظم القادة في كل الأزمان ؟ إنهم ولا شك مؤسسو الديانات العظمى : « المسيح ومحمد وبوذا » .

وهو يرى أن صفتين بارزتين في مؤلاء القادة الثلاثة هما : قوة التركيز ، والمقدرة على اتخاذ القرار .

ويقول مونتكومري: و هل كانت الحياة الخاصة لهؤلاء القادة الثلاثـة إحدي الأسباب لنفوذهم ونجاحهم ؟ وهل يجب أن تكون حياة القائـــــد الخاصة فوق الشبهات ؟

و في رأيي الخاص في هذه القضية بعينها بل وجميع القضايا الآخرى ، أن العامل الأكبر هو إخلاص المرء ونفوذه وكونه (قدوة) خاصة فيما يتملسق بالفضائل الدينية . .

و إنني لا أدري كيف يستطيع أمرؤ أن يكون قائداً ، إن لم تكن حياته الحاصة فوق الشبهات ،
 فلا مجترمه الذين يقودهم ، وسيسحبون ثقتهم منه ، وإذا ما حدث ذلك فستقد قيادته تأثيرها .

و إنني أعتقد أن ( الاستفامة ) في القضايا المنوبة الكبرى وفي الفضائل
 الدينية أمر ضروري للقائد » .

ثم يقول مونتكومري: «يجب أن يكون القائد مستقيماً حق الاستقامة». ثم يقول : « إني أعتقد أن يجب أن يكون لدى القائد ( يقين ) باطني مبني على المقل ، لكنه يعلو مع ذلك فوق العقل » .

وشاء مونتكومري أن يختم كتابه بخاتمة هي في الحق ( تهويمـة صوفية ) بكل ما في هذه الكلمة من معان ، فهي عبارة عن ( رؤيا ) لاقى فيها والده المتوفى فيما يراه النائم ، فحدثه والده حديثاً قال فيه ، ديا بنى الاأود أن أبقى طويلاً ، وأود أن أقول لك ؛ يتحدث الناس كثيراً في الدنيا كلما عن الحرية ، ولكن هناك حرية إيجابية واحدة هي : حرية الاختيار بين الحير والشر ، وأن أفضل تعريف لهذه الكلمة التي قلما فهمها الناس هي : إن الحرية التامة هي في خدمة الرب ،

ويستطرد مونتكومري الأب فيقول: وعندما أعاين عالمكم اليوم ينتابني الفلق أحيانًا على الجيل الجديد . . إن لديهم مغريات لم نحصل عليها أنا وأنت ، ويبدو أنهم ينضجون مبكراً ، ولكن ذلك يجري في عالم غير مأمون ، وهم يميلون الى أن يجعلوا للأمور المادية قيمة كبيرة ، وأن يهملوا القيم الروحية . . على الشباب أن يقسلح جدداً بالشعور الروحي ، إذا أراد الا يجرفه النيار ،

ولقد ردُّدَ مونتكومري في كتابه هذا مرات عديدة ، أهمية الدين للقائد، وعزا نجاحه قائداً منتصراً مرات كثيرة الى تمسكه بأهداب الدين (١١) .

ووصف المشير ويفسل وهو من أشهر قادة بريطانيا في الحرب العالمية الثانية – القائد بقوله: « يجب أن يكون القائد عفيفاً وقوراً بتحمل المشاق من الأعمال ، متوسط الممر فصيحاً ، ورب عائلة وأن ينتمي الى بيت مجمد له شهرة، وأن يكون مؤدباً ودوداً ، سهل الاقتراب منه ، رزين الطبع ، (۲).

<sup>(</sup>۱) قلت لنفسي معد فراغي من قراءة كتاب مونتكومري: (السبيل الى القيادة): ترى و الح قائد عربي الحاح بل الحاف مونتكومري في كتابه عبلى أهمية الدين للقائد، ثم ختم كتابه بمثل هذه التهويمة الصوفية، فماذا كان يقول عنه العرب ٢٠٠٠٥٠

<sup>(</sup>٢) كان ويفل مثقفا ثقافة عالية وكاتبا مجيدا ، وكان مفكرا كبيرا ذا عقل نيسر وبعد نظر ، وقد التي محاضرات في جامعة كمبردج بانكلترا في موضوع : (القيادة وفن القيادة ) عام ١٩٤٧ ، وتوفي عام ١٩٤٧ بالسرطان ، انظر ما جاء عنه في كتاب : (السبيل الى القيادة ) ص (٥٦-٦١) ،

وجاء في كتاب: (الحدمة السفرية) (١) وهو من أمم الكتب المسكرية الفنية في بريطانيا والمعمول به في معظم الدول الغربية وفي قسم من الدول العربية أيضاً عن: صفات القائد ، ما نصه (١): وينحصر أمم واجب القائد في إصدار القرارات. ولكي تكون قراراته صحيحة ، لا تكفيه الشجاعة الشخصية ، ولا الإرادة القوية الثابتة . ولا تحمل المسؤولية بلا تردد ، بل فضلاً عن ذلك عليه أن يكون واقفاً وقوفاً تاماً على مبادىء الحرب وقادراً على إبداء الحكم السربع الواضح ، وذا يحيلة مقرونة بمزاج لا تأخذه نشوة الفوز ولا تثبط عزيمته كارثة الحيبة ، وأن يكون سابراً غور الطبع البشري. والولاء المذين يبعثها في نفوس رجاله بقدر ما يتمكن من ذلك بواسطة الضبط. والولاء المذين يبعثها في نفوس رجاله بقدر ما يتمكن من ذلك بواسطة الضبط. و فالشخصية القوية ، ومعرفة الطبع البشري ، وأصالة الرأي الموزون والتفاهم مع المرؤوسين ، عوامل أدبية جوهرية في تنشئة الكفاية العسكرية ،

و فالشخصية القوية ، ومعرفة الطبع البشري ، وأصالة الرأي الموزون والتفاهم مع المرؤوسين ، عوامل أدبية جوهرية في تنشئة الكفاية العسكرية، فعلى القائد أن يغتنم كل فرصة سانحة للاتصال بمرءوسيه القادة وقطعه العسكرية ، للوقوف على صفاتهم وما فيهم من جدارة ، (٣).

٢ - وللأمريكيين آراء في صفات القائد ، وهي على العموم تشابه آراء البريطانيين في ( الأصول ) وتختلف عنها في ( الفروع ) ومن آرائهم :
 و الاستقامة في حياة القائد العامة والخاصة ، تؤدي الى ثقة رجاله به وتسري فهم خصاله الرفيعة .

و والصدق ثقة ، والصادق موثوق به ، والثقة المتبادلة بين القائد والمقود ضرورية إلى أبعد الحدود في الخدمة العسكرية ، (1) .

<sup>(</sup>١) يطلق الضباط الاجانب على هذا الكتاب اسم: (انجيل العسكرية).

<sup>(</sup> ٢ ) نقلا عن الترجمة العربية لهذا الكتاب - وزارة الدفاع العراقية - بغداد ٠

 <sup>(</sup>٤) من كتاب: اصول المدفعية للجيش الاميركي .

" - ومن أقوال نابليون في صفات القائد : « إن أول ما يجب أن يتوفر في القائد رأس هادئة ، وبذلك تظهر له الأشياء على حقيقتها وفي مظهرها الصحيح .. ويجب ألا يتأثر بالأخبار الحسنة أو السيئة » . وقال : ولا يستطيع القائد أن يتخلص من مسؤولية أخطائه بالرجوع الى الأوامر التي تلقاها من الملك او الوزير ، عندما يكون هذا الفرد الذي أصدر تلك الأوامر على مسافة من ميدان العمليات وعندما لا يحون على علم بطبيعة الأحوال التي تواجه القائد » ، وقال : « إنما يتبع القائد تجاربه الخاصة ومواهبه ، فإن تطورات فن القتال والعلوم الهندسية وفنون المدفعية يمكن أن تدرس من الكتب ، ولكن القيادة تجيء من التجارب ومن دراسة معارك كبار القادة » . وقال : « من الصعب ، بل من النادر ، أن تجد كل الصفات اللازمة لقائد عظم مجتمعة كلها في رجل واحد ، إن أكثر ما هو مرغوب فيه ، وما يميز عظم مجتمعة كلها في رجل واحد ، إن أكثر ما هو مرغوب فيه ، وما يميز هذا الرجل النادر ، هو الموازنة بين الذكاء والمقدرة والشجاعة » (۱) .

إ - ويشير المشير رومل في مذكراته (٢) إلى بعض صفات القائد، فيؤكد على صفة (تحمل المسؤولية (٣))، وأن يكون قادراً على تقدير الموقف وإصدار القرارات الصحيحة (١)، ويقول : « وثبت لي أثناء التحرك إلى ( الحيل ) أنني لم أطلب الكثير ، لأنه ظهر لي أن القادة الذين استغلوا قدراتهم تمكنوا من تنفيذ كل ما طلبته منهم ، وظهر في بعض الأحيان أن طاقات القائد وقدراته ( النفسية ) أهم من استعداده ( العقلي ) ومعلوماته العسكرية، وهو أمر غير مفهوم جيداً للمفكرين العسكريين بالرغم من أن أمر مفروغ منه بالنسبة للرجل العملي . في هذه العملية توفرت لي الفرصة لتدعيم علاقاتي مع الجنود ، فنتج عن ذلك أن حققوا كل ما طلبته منهم على الدوام » (٥) .

 <sup>(</sup> ۱ ) انظر كتاب : ( القائد كلاويز فيتز ( ۷٤/۷۱ ) .

The Rommil Papers ( Y )

<sup>(</sup> ۲ ) مذکرات رومل ( ۲۲/۲۲ )·

<sup>(</sup>٤) مذكراترومل (٢/٥١) ٠

<sup>( ° )</sup> مذكرات رومل ( ٢/٧٤ ـ ٤٨ )٠

ويؤكد رومل على أن القائد يجب أن يقود رجاله من ( الأمام ) لا من ( الحلف ) فيقول : ديجب على القائد أن يدرك أن مكانه ليس في (الحلف) مع هيئة أركانه ، وإغا في (الأمام) مع قوات، ؛ فالجنود لا يشعرون بالصلة بينهم وبين قائب يجلس في (الخلف) بمقر قيادته ، والذي يرغبون فيه هو الاتصال به و فعلا ، ومن السخف القول : إن واجب قائد الكنيبة وحده هو المحافظة على الروح الممنوية لرحاله ، واتضح أنه كلما ارتفعت الرتبة كلما زاد أثر المثل المعطى ، وخاصة في لحظات الذعر والارهاق او الانحلال او عندما يلزم الأمر مجهوداً غير عادي ، فالمثل الذي يضربه القائد بوجوده تحت نفس الظروف يفعل المعجزات ، خاصة إذا كان القائد على قدر من الذكاء وكان قادراً على خلق أسطورة حول شخصيته ، (١)

وليس سراً أن من أهم أسباب انتصارات رومل ، هو أنب كان يقود رجاله دوماً من (الأمام) .

ويؤكد رومل على أهمية الإرادة القوية والتجربة العملية للقائد ، فيقول : وكان اللواء كافاليرو (٢) من الضباط الذين يتميزون بالثقافة والعملم الواسع ، ولكن ضعيف الإرادة مشل كل ضباط المكاتب (٣) ولكن تنظيم الإمدادات وقيادة الرجال وأي شيء بناء يتطلب أكثر من الثقافة ، فهذه الأشياء تتطلب طاقة وقوة دافعة وإرادة قوية لخدمة الأهداف بغض النظر عن المصالح الشخصية . وأغلب العسكريين النظريين ينظرون الى الحرب على أنها مسألة ثقافية مجتة ، ولا يطلبون الطاقة والقوة إلا من هؤلاء الذين

<sup>(</sup>۱) مذکرات رومل (۲۱۲/۲) ·

 <sup>(</sup> ۲ ) قائد ايطالي عمل في شمال افريقية اثناء الحرب العالمية الثانية .

<sup>(</sup> ٣ ) يقصد : الضباط النظريين ، الذين يؤثرون العمل في المكاتب والمقرات على العمل في المكاتب والمقرات على العمل في القطعات العسكرية العاملة ·

يسعونهم أحيانا بشيء من الاحتقار ، (ضباط الوحدات) (۱) ، ولكن لا يطلبون ذلك من أنفسهم أبدأ؛ فهم يباهون بمؤهلاتهم العلمية التي منحها لهم آخرون من نفس صنفهم ، وينظرون إلى أنفسهم بأنهم مصدر لكل خير ، وإلى (ضباط الوحدات) بأنهم مصدر لكل شر ، (۲).

ومن الواضح أن القائد يجب أن يتحلى بالعلوم العسكرية النظرية وبالتجربة العملية في قيادة الوحدات العاملة في آن واحد، فمثل هذا القائد أفضل بالطبع من الضباط العمليين فقط الذين تنقصهم العلوم العسكرية النظرية ، ومن الضباط النظريين فقط الذين تنقصهم التجربة العملية في قيادة الوحدات العاملة .

ويحمل رومل عصارة تجاربه عن صفات القائد، فيذكر: أن الثقافة والعلم ضروريان القائد نظراً لكثرة المبتكرات العلمية النطبيقية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ في كيان الجيوش الحديثة ، وأن يكون القائد ذا عقلية راجعة وشخصية قوية ، وأن يتمتع بالمرونة العقلية ، يتحمل المسؤولية ، وأن يكون مستقل الرأي يتمتع بجزية التفكير الناقد البناء ، له طاقة جسمية وروح المبادأة وأن يهتم بالمعنويات وبالصلات الشخصية بينه وبين رجاله دون أن يتنازل عن ذرة من ملطاته عليهم ، وأن يغرس الثقة بقيادته في رجاله بمثاله الشخصي ، وأن يعرف القائد عدوه معرفة دقيقة مفصلة ، وأن يكون قادراً على تدريب قطعاته العسكرية (٣).

وفي كتاب : ( المشير فون رونشتد - القائد الانسان ) ، يذكر المؤلف

<sup>(</sup>١) تعبير يطلق عادة للسخرية عند وصف القادة الميدانيين الذين لا يمتلكوناية مؤهلات علمية عالية في العسكرية ، مثل شهادة كلية الاركان والكلية العسكرية وكلية الضباط الاقدمين بل نشاوا من الجندية وتدرجوا في الرتب العسكرية ، حتى وصلوا الى المناصب القيادية .

<sup>(</sup> ۲ ) مذکرات رومل ( ۲۰۱۶ ) ·

<sup>(</sup>٣) انظر التفاصيل في مذكرات رومل (٦/٥٥٨ ـ ١٦٨)٠

بأن صفات القائد هي : الطبع الموهوب ، وسرعة الخاطر ، والحزم والمقدرة على الانتقال من مهمة الى أخرى بكفاية وسرعة ، والعلم المكتسب والتجربة العملية الطويلة ، والتفرغ للواجبات العسكرية دون نوزيع طاقاته على واجبات أخرى ، وتحمل المسؤولية ، والشخصية القوية ، والشهامية ، والصراحة والوضوح ، ومعرفة الطبيعة البشرية ، والمقدرة على اختبار الرجل المناسب للعمل المناسب ، وإصدار القرارت الصحيحة ، والتحلي بالحامة السوقية ( الاستراتيجية ) السليمة ، وبعد النظر ، وتوقع ما يحدث في المستقبل ، والتعمل على رفسع المفنويات ، والشجاعة والإقدام ، والاهتام بالقضايا الإدارية ، والعمل على رفسع المفنويات ، والثقة المتبادلة والحبة بينه وبين مرؤوسيه ، والقابلية البدنية والماضي الجيد (١).

ويصف المؤلف في كتابه المشير رونشتد بأنه ملتزم بالفضيلة والدين ، وأن أصدقائه المفضلين لديه هم رجال الدين : يحترمهم ، ويصغي الى آرائهم ويسعد بلقائهم وصحبتهم حتى في أحرج الظروف الحربية .

و جاء في كتاب (الاستراتيجية الحربية من وجهة النظر السوفيتية) (١٠):
و إن عناصر قيادة القوات المسلحة يجب أن تكون قادرة لا على دراسة ومراعاة الموقف والإمكانات فقط وإنما أيضاً قادرة على تغييرها لصالحها ،
وقادرة على التنبؤ المبني على أساس علمي بتطور الحوادث خلال الفترة المقبلة ،
واتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب ، وتنفذها فعلا ، (٣).

<sup>(</sup>١) المشيرفون رونشند \_ اللواء كونثر بلومنتريت \_ الطبعة العربية المترجمة عن الطبعة الانكليزية .

<sup>(</sup> ٢ ) الاستراتيجية الحربية من وجهة النظر السوفياتية - تاليف مجموعة مسن قادة السوفيات - ترجمة محمد عبد الحليم ابو غزالة - مترجم عن اللغة الروسية طبعة سنة ١٩٦٨ - القاهرة ٠

<sup>(</sup> ٣ ) الاستراتيجية الحربية من وجهة النظر السوفياتية ( ٤٩٥ )٠

وجاء فيه : و والنقد الذي يمكن أن يوجب إلى وجهات النظر المثالية والموضوعية من الناحية العلمية ، لا يقلل من الدور الحقيقي للزعماء بما فيهم القادة العسكريون .

و والماركية اللينينية - في تقدير دور الشعب بصفته الواضع للناريخ ، لا تنفي قيمة الفرد ، وإنما تضع أساساً علمياً لفهم حقيقة عمل الزعيم . وفي كل نظام اجتماعي حيث يحتل العمل الجماعي مكان الصدارة ، تعتبر السلطة المرؤوسة ضرورية .

و ولا توجد في تاريخ الانسانية أمثلة وصلت فيها الجماهير الى الجمد دون زعامة قادرة على تنظيم وتوجيه حركتها . ولا توجد أمثلة تمكن فيها جيش ما دون نظام محدد وقيادة واعية خبيرة من أن يقف في وجه جيش له قيادة عسكرية على خبرة ودراية .

و ولكن دور القائد وأعماله لا يمكن أب تعتبر عاملًا مطلقاً ، فدوره لا يمكن فصله عن دور جماهير الشعب كما أن أفراد القوات المسلحة لا يعارضون سلطته وإنما يعمل في تناسق تام معهم .

وبمكس ما حاول المفكرون ( الآيديولوجيون ) البورجوازيون إثباته ،
 نجد أن تاريخ الحروب الماضية قد أثبت أن القائد يمكنه قيادة جيشه بنجاح في حالة واحدة فقط ، هي أن تكون أهداف الحرب وأعمال القائد وأفكاره واضحة المعالم ومفهومة من جانب الشعب ، (۱) .

رجاء في هذا الكتاب: ﴿ إِن الحرب الحديثة بأهدافها الحاسمة واتساع نطاقها والنشاط الذي تتصف به أعمالها تتطلب خصائص معينة في القادة . فعلى القائد العسكري في الوقت الحاضر أن يتصف لا بالمعرفة الفنية بطرق إدارة الصراع المسلح فحسب ، وإنما أيضاً بالفهم العميق لقوانين التطور

<sup>(</sup>١) الاستراتيجية الحربية من وجهة النظر السوفياتية ( ٣٤٥ \_ ٥٣٥ ) ٠

الاجتماعي والقوانين القياسية للحرب الحديثة ، والقدرة على قيادة القوات حسب هذه القوانين . . ، (١) .

وجاء في كتاب : ( نظام قتال المدرعات ) : و تفرض القيادة على القائد واحيات جمة أهمها :

- المحافظه على الروح المعنوية العالية وعلى استعداد القوات الدائم للقتال.
- اتخاذ القرار تبعاً للموقف ، وإعطاء المهات للقوات في الوقت المناسب.
  - تنظيم تدابير أمن القوات وتنفيذه تعبوياً وفنياً .
  - مراقبة تنفيذ الأوامر وتفقد أعمال القوات ، <sup>(۲)</sup> .

ويضيف كتاب: ( نظام القتال القوات المسلحة ): ( الحزم في القيادة : ويتجلى في إخراج القرار المتخذ إلى حيز الوجود وبعث الحياة فيه وتنفيذه من القادة المرؤوسين بدقة وبدون تردد . وعند ذاك فقط يمكن فرض القرار المتخذ على المدو والاحتفاظ بالمبادأة والحصول على النصر في المعركة . غير أن الحزم في القيادة لا يعني تمسك القائد بالقرار المتخذ بشكل أعمى وعدم الساح بأي تغيير كان ، بل يمكن أن تعدل القرارات المتخذة سابقاً والمهات الموضوعة القوات المرؤوسة سابقاً ، وذلك حسب الموقف الناتج أثناء مجرى الاعمال القتالية .

ومرونة القيادة : تنحصر باستعداد جميع القادة لاتخاذ قرارت ووضع مهات قتالية جديدة للقوات أثناء سير المعركة ، وذلك حال حدوث تبدل جوهري سريع في الموقف ، (٣) .

<sup>(</sup>١) الاستراتيجية الحربية من وجهة النظر السوفياتية (٥٣٥ \_ ٣٦٥) .

 <sup>(</sup>٢) نظام قتال المدرعات (٢١)، وهذا الكتاب من الكتب العسكرية الفنيـــة لتدريب القوات المسلحة في الاتحاد السوفياتي ·

<sup>(</sup>٣) نظام قتال القوات المسلحة (٣١)، وهذا الكتاب من الكتب العسكرية الفنية لتدريب القوات المسلحة السوفياتية ·

ويضيف كتاب: (نظام قتال المشاة): والقابلية على قيادة الوحدات المرؤوسة واستخدامها بشكل صحيح ، والمقدرة على تدريب الوحدات وإعدادها لتنفيذ المهات المكلفة بها ورفع المهارة العملية باستمرار ، والإخلاص في تنفيذ المهمة باستخدام جميع الوسائط المتوفرة دون أن يثنيه عن عزمه تفوق العدو عليب بالقوى والوسائط ، ومعرفة أسلحة الوحدات ومعداتها واستخدامها بمهارة يكون القائد مثالاً في النشاط والشجاعة والتصميم لمرؤوسيه وكذلك في ضبط النفس وقوة التحمل والتنظيم خاصة في اللحظات الحرجة ، ومعرفته باستمرار حالة الوحدات واهتامه بتأمين كل مسا يازم للمعركة في حينه ، والاهتام بتقديم المساعدة للجرحى والمرضى والتنويه بأعمال المرؤوسين خاصة تلك التي تتصف بالشجاعة والذكاء والبداهة ، (۱)

ومن الواضح أن كتاب: ( الاستراتيجية الحربية من وجهة النظر السوفيتية ) قد ركز على الناحية السياسية وجعلها في المقام الاول بالنسبة للقيادة ، فهو كتاب ( موجه ) أسوة بما بصدر في الاتحاد السوفياتي من مؤلفات .

أما الكتب الثلاثة الأخرى: نظام قتال المدرعات ، ونظام القتال القوات المسلحة ، ونظام قتال المشاة ، فقد ركزت على الناحية المسكرية الفنية وجعلتها في المقام الأول بالنسبة القيادة ، فهي كتب ( موجهة ) ، لأن هدفها التدريب العسكري الفني القوات المسلحة السوفياتية وليس إشاعة الثقافة المسكرية المامة بين المدنيين .

وشتان بين الكتب ( الموجّهة ) والكتب ( الموجّهة ) .

<sup>(</sup>١) نظام قتال المشاة (٢٤) ، وهذا الكتاب من الكتب العسكرية الفنية لتدريب القوات المسلحة السوفياتية ايضا ٠

#### استخلاص صفات القائد

١ - تعمدت إيراد صفات القائد في التراث الاسلامي العربي وفي المصادر الأجنبية الحديثة ، لمقارنة ما جاء في التراث العسكري التليد والفن العسكري الجديد .

وبعيداً عن الانفعالات العاطفية ، يستطيع الباحث أن يستنتج ان ما جاء في التراث العربي الاسلامي عن صفات القائد ، لا يقل دقة وشمولاً عما جاء عنها في المصادر الحديثة إن لم يكن أكثر دقة وشمولاً .

ومن المؤسف حقاً أن يستهين العرب والمسلمون بتراثهم العسكري العريق نتيجة للاستمار الفكري البغيض .

إن التراث العربي الاسلامي في الناحية العسكرية يمـلاً مكتبات أوروبة ومتاحفها كا تزخر مكتبات المخطوطات في البـلاد العربية بهذا التراث . وحسبنا أن نذكر فهرست ابن النديم الذي عدد فيه : ( الكتب المؤلفة في الفروسية وحمل السلاح وآلات الحرب والتدبير والعمل بذلك لجميع الامم) ألنرى أي تراث عسكري أصبل كان للعرب والمسلمين منذ أقدم العصور .

وإذا كان الزمن قد أبقى هـذا المدد الضخم من المخطوطات المسكرية العربية ، فكم هو عدد المخطوطات التي عفي عليها الزمن ؟

ومن مقارنة ما جاء في ( الفهرست ) لابن النديم عن الكتب العسكرية العربية التي وصلت إليه او علم بها ، بالكتب العسكرية العربية المعروفة في الوقت الحاضر ، يتبين لنا بأن كثيراً من التراث العسكري العربي لا يزال مفقوداً (١).

ولكن ما بقي من الخطوطات العسكرية العربية يدل على أن العرب قسد

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في الفهرست \_ ابن النديم \_ (٣٤١ \_ ٣١٥) بيروت ١٩٦٤ ٠

بلغوا شأواً بعيداً في العلوم العسكرية ، وأنهم لم يقتصروا على الفلسفة والعلوم العقلية والنقلية والشعر والأدب، بل كان لهم في العلوم العسكرية باع طويل.

والمؤلفات العسكرية العربية في دقتهـــا وروعتها تعطي الجواب المقنع المتسائلين : كيف بلغ العرب المسلمون ما بلغوا في إعداد قواتهم للحرب ؟ وكيف استطاعوا أن ينتصروا على أعدائهم قروناً طويلة في الحرب ؟

وللحقيقة أذكر أن ما جاء في كتاب : ( السياسة الشرعية ) للماوردي المتوفى سنة ( ٤٥٠ هـ ) عن صفات القائد ، هي أدق وأشمل ممها جاء في كتاب ( السبيل الى القيادة ) للمشير مونتكومري الذي لا يزال على قيد الحياة في سنة ( ١٣٨٩ هـ ) 111

ولكن ، يا ليت قومي يعلمون .

٢ – والذين قرأوا تلك اللمحات المختصرة من : صفات القائد في المصادر السوفياتية ، يجدون أن هذه الصفات لا تختلف في روحها عن صفات القائد في المصادر الاجنبية الأخرى ، خلافاً لما يعتقده قسم من العسكريين والمدنيين بأن هناك بوناً شاسماً بين صفات القائد في المحسكر الشرقي وبين تلك الصفات في المحسكر الغربي .

والواقع أن الاختلاف لا يعدو التعابير اللفظية فقط ، أما في الجوهر فلا اختلاف يذكر أو يستحق الذكر .

إن المسكر الشرقي استناداً على المذهب الماركسي اللينيني ، يرى أن الشعب هو صانع النصر .

والواقع أن الشعب في كل أمة وليس في الكتلة الشرقية فقط هو صانع النصر ، ولكن للقائد تأثيراً عظيماً في إحراز النصر ، سواء صرح بذلك العسكريون الشرقيون أو لم يصرحوا بذلك .

وإلا فما هو سبب تبديل ستالين للقادة المسكريين في الحرب العالمية الثانية بصورة مستمرة إذا كان القادة لا أثر لهم في الجيش وفي إحراز النصر ؟

كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد بعث خالد بن الوليد لفتح العراق من جنوبه ، وبعث عياض بن غنم لفتح العراق من وسطه (١) ، وأمرهما أن يستبقا الى (الحيرة) فأيها سبق إليها فهو أمير على صاحبه (٢).

وكان جنود خالد بن الوليد من الصحابة ، وكان جنود عياض بن غنم من الصحابة أيضاً ومعنى ذلك أن جنود القائدين متساوون في العقيدة والكفاية.

وسار عياض الى و دومة الجندل (٣) ، ليخضع أهلها المتمردين ، ثم يسير منها شرقاً الى هدفه و الحيرة ، ؛ ولكنه لم يستطع استعادة فتح و دومسة الجندل ، ، فكتب الى خالد بعد أن عجز عن فتحها يستمده ، وكان خالد حينذاك قد فرغ من فتح و عين التمر (١) ، بعد أن فتح جنوب العراق كله بما فيه و الحيرة ، .

وعجل خالد بكتابة الى عياض : « من خالد ، إلى عياض . إياك أريد».

« لبث قليلا تأتك الحلائب (°) كملن آساداً عليها القاشب
كتائب تتبعها كتائب ،

وخرج خالد على تعبية يسرع السير جهده ، فلما بلغ أهل ددومة الجندل،

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٥٥) وابن الاثير (١٤٥/٢)، وكان ذلك سنة اثنتي عشرة الهجرية .

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري ( ٢/٤٥٥ ) ٠

<sup>(</sup>٣) دومة الجندل : حصن على سبع مراحل من دمشق ، تقع بين دمشق والمدينة المنورة ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٠٦/٤ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) عين التمر : بلدة قريبة من الانبار غربي الكوفة بالقرب منها موضع يقال له : ( شفاتًا ) ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٥٣/٦ ) ٠

<sup>(</sup> ٥ ) الحلائب : جمع حلبة · والحلائب : خيل تجمع للسباق من كل اوب ·

مسير خالد إليهم بهتوا . ثم اختلف زعاؤهم فيا يصنعون وكان عليها رئيسان . أكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة فقال أكيدر : «أنا أعلم الناس بخالد! لا أحد أين طائراً منه ولا يرى قوم وجه خالد قلنوا أو كثروا إلا انهزموا عنه ، فأطيعوني وصالحوا القوم ، ... فأبوا !!

ونزل خالد منطقة قريبة من و دومة الجندل ، و فخرجت إليب بعض قوات الحصن ، فهزمهم خالد بسرعة وأخذ الجودي أحد رؤساء و دومة الجندل ، أخذاً .

وأطاف خالد بباب الحصن، فأمر به فاقتلع ، ثم اقتحم الحصن وفتحه(١١.

كَبِفَ بِقِي عَيَاضَ مَدَةً طُويَلَةً مِنَ الزَّمِنَ عَاجِزًا عَنَ فَتَحَ هَذَا الْحَصَنُ وَلَاذًا استطاع خالد فَتَحَه بِسَرَعَة خَاطَفَةً ؟

إن قيادة خالد غير قيادة عياض ، وهذا دليل ملموس على أثر القائــــد الشخصى في إحراز النصر .

وهناك اختلاف ظاهري بين صفات القائد في المسكر الفربي وصفاته في المسكر الشرقي ، هو أن من صفات القائد في المسكر الأول : « العقيدة ، او د التدين ، ، ولا ذكر لهذه الصفة في المسكر الثاني .

إن المسكر الاشتراكي استبدل عقيدة السماء بعقيدة الأرض ، فإذا كان مونتكومري مثلا يشدد على أهمية تمسك القائد بالدين ، فإن فورشياوف يشدد على تمسك القائد بالعقيدة الماركسية اللينينية .

على كُل ، فلا بد للقائد من التمسك بعقيدة ، لأن القائد بدون عقيدة ما كالجسد بدون روح .

ومع ذلك فقد تساهل السوفيات مع العسكريين في الناحية الدينية أيام الحرب

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١/٨٧٥ - ٥٠٠ ) وابن الاثير ( ١٥٢/٢ ) ٠

المالميه الثانية ، بعد أن وجدوا أثر الندين في الصمود والقتال .

٣ - إن نتيجة هذه الدراسة هي :

( ا ) ان (المبادىء) في صفات القائد واحدة في التراث الاسلامي العربي وفي المصادر الأجنبية الحديثة شرقية وغربية .

والفرق في ( التفاصيل ) وفي أساوب العرض فقط .

(ب) يمكن إيجاز هذه الصفات استناداً إلى مـــا جاء في التراث العربي الاسلامي وفي المصادر الاجنبية الحديثة بما يأتي :

العقيدة - الشورى - الحصول على المعلومات - الحرص الشديد - الفطنة وبعد النظر - الشجاعة - القابلية البدنية - تحمل المسؤولية - معرفة مبادىء الحرب - القابلية السوقية (الاستراتيجية) الحرب الانسانية - الثقة المتبادلة - المجبة المتبادلة - الشخصية النافذة - الماضى الناصع الجيد .

وبالطبع لا تتوفر كل هذه الصفات في قائد واحد – كما قــــال نابليون – لانها مجموعة من سير عدد عديد من القادة العظام .

وسنرى أن هذه الصفات كلها – على الرغم من قول نابليون – متوفرة في قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه .

> فهل توفرت كل هذه الصفات حقاً في قيادة خالد بن الوليد ؟ وما مدى توفرها فيه ؟

ولماذا كان خالد ولا يزال وسيبقى مثالًا حياً للقيادة الحية ,

ولماذا حاز على إعجاب قادة الفكر العسكري الأجنبي قبل قــادة الفكر العسكري العربي به .

ولماذا تدرس أعماله في السكليات المسكرية – خاصة في ألمانيا – نمــاذج لتطبيق فن الحرب في الحروب السيارة به .

ولماذا قال مولتكة أعظم قادة الألمان في العصور الحديثة متفاخراً : و إن أستاذي في القيادة هو خالد بن الوليد ؟ » .

# القتائد

• وما ليلة يُهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، أو أُبشر فيها بغلام، أحب إلي من ليله شديدة الجليد، في سربة من المهاجرين، أصبع بهم العدو، فعليكم بالجهاد، (خالد بن الوليد)



# اٹرفٹ وتہ

# ١ \_ في الجاهلية

انتصر المسلمون على المشركين في الصفحة الأولى من معركة و أحده ، ولكن قيادة خالد لفرسان المشركين وانتباهه الشديد إلى حركات المسلمين جعله يشعر بانسحاب رماة المسلمين من مواضعهم ؛ فانتهز هذه الفرصة السائحة ، والتف بخيالته على صفوف المسلمين من الخلف في وقت لا يتوقعونه ، إذ كانت صفوفهم فيه مبعثرة لجمع الفنائم ؛ فأدى ذلك إلى هزيمة المسلمين وانتصار المشركين انتصاراً تعبوياً بفضل قيادة خالد .

وفي غزوة و الحندق ، أدام خالد زخم الهجوم في يوم من أيام تلك الغزوة على المسلمين حتى حاول الظلام ، وكان هجومه هذا بدرجة من الشدة والخطورة بحيث أشغل النبي منائج وأصحابه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء!

وفي غزوة و الحدُدَيْبِيَّة ، أراد خالد أن بنشب القتال ، وأراد أيضاً أن يباغت المسلمين أثناء صلاتهم ، ولكن الرسول عليه فوت عليه هذه الفرصة ، وذلك بالانحراف عن الطريق المؤدبة الى الاصطدام بخيالة خالد ، وبتشديد الحراسة وإقامة صلاة الجنوف .

لقد ظهرت بوادر قيادة خالد الفذ"ة في تلك الممارك على الرغم من شباب

المبكتر – إذ كان همره في غزوة و أحد ، حوالي ثمان وعشرين سنة ، وكان همره في غزوة والحديبية ، عره في غزوة والحديبية ، إحدى وثلاثين سنة (۱) – : بادرة قيامه بالاستطلاع الشخصي وانتباه الشديد لحركات عدوه وسكناته ، وذلك لمرفة نقاط ضعفه وانتهاز الفرصة للقضاء عليه ، وبادرة تشبعه بروح و التعرض ، ومحاولة إدامة زخم الهجوم بشدة وعنف واستمرار ، وبادرة تشبعه بروح و المباغتة ، لضرب عدوه في وقت ومن مكان لا يتوقعها ، وبمعني آخر ، ظهرت في قيادة خالد بادرتان مهمتان : بادرة تشبعه بروح و المباغتة ، وبادرة تشبعه بروح و التعرض ، وهما مبدآن من أهم مباديء الحرب

فلماذا – إذاً – لم تؤثر قيادة خالد تأثيراً حاسماً في المسلمين ١٣٤

لقد اصطدمت قيادة خالد الفذة وهو يقود رجالاً تنقصهم العقيدة الراسخة والضبط المتين ، بقيادة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام وهو يقود رجالاً تغمر قلوبهم عقيدة راسخة ويشيع في نفوسهم ضبط متين ؛ أي أن خالداً بقيادته الممتازة ويجنود غير ممتازين اصطدم بقيادة ممتازة هي قيادة النبي عليه ويجنود ممتازين هم المسلمون ، لذلك أثرت قيادة خالد تأثيراً تعبوياً فقط في المسلمين ، بينا كان المتوقع لمثل قيادته النادرة أن تؤثر تأثيراً سوقياً فيهم فأيقن بفطرته العسكرية وبعقليته الراجحة ، بأن مكانه قائداً لامعاً ليس هنا بين صفوف المسلمين ، بل هناك بين صفوف المسلمين ، فكان ذلك من أسباب إسلامه .

لقد فكر خالد وأدار في ذهنه ، وتساءل: من أين لحمد ذلك النصر المبين؟

<sup>(</sup>١) ولد خالد قبل الهجرة بخمس وعشرين سنة ، وقد وقعت غزوة ( احد ) فسي السنة \_ الثالثة للهجرة ، وغزوة ( ألخندق ) في السنة الخامسة للهجرة وغسزوة ( الحديبية ) في السنة السادسة للهجرة ، راجع الملحق ( جـ ) من كتاب الرسسول القائد ،

من أين تلك المهابة التي ترد عنه الأعين والأيدي من قريب ؟

من أين له ذلك العون الذي يدركه ، وقد أحاطت به الهزيمة من كل فج ، فإذا هو ناصل منها ، وإذا هو الطارد الظافر وقد خيّل إليهم أنه الطريب. المحذول ؟

ومن أين له وللمسلمين ذلـك الأدب وذلك الخشوع ؟ ومن أين للنبي بينهم ذلك السلطان الصادع والصوت المسموع ؟

لقد كان إسلام خالد ضرباً من التسليم (١) ، إذ وجد بالاضافة الى كل ذلسك ، أن قتال المشركين للمسلمين ليس مصاولة بين رجال ورجال ، بل مبارزة بين إرادة البشر وإرادة الله !

# ٧ \_ مع النبي

وجد خالد بعد إسلامه مكانه الصحيح بين جنود المسلمين ، إذ كان لقاؤه بهم لقاء القائد المتاز بالجنود الممتازين .

ولكن كفاية خالد العسكرية وحدها لم تكن كافية لتوليه منصب القيادة بعد إسلامه مباشرة على رجال عقيديّين من الطراز الأول كا أن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام كان لا يولي القيادة إلا لمن تتوفر فيه كفايــة القيادة وكفاية العقيدة أيضاً ، وقد كانت مزايا قيادة خالد معروفة ، ولكنه تأخر في إسلامه عن السابقين الأولين من صحابة رسول الله عليه الم

ابتدأ خالد بجهاده بين صفوف المسلمين جندياً بسيطاً في معركة ( مؤتة ،) ولكن ما كادت رحى هذه المعركة تدور على المسلمين ويستشهد قادتهم الثلاثة

<sup>(</sup>١) عبقرية خالد - للعقاد - ص (٤٨) طبعة دار الهلال ٠

بالتعاقب ، إلا وأمر المسلمون عليهم خالداً ليقودهم إلى شاطى السلامة في معركة انسحابية تعاني زخم قوات تتفوق فواقاً ساحقاً على قوات المسلمين 1 . لقد ذهب خالد الى معركة و مؤتة ، جندياً بسيطاً ، ولكنه عاد منها إلى المدينة قائداً منتخباً أمر و رجاله وأمرته كفايته ، ومن يومها أصبح قائداً من قد منه كفايت الممتازة ورسوخ عقيدته أيضا على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار .

وكان أحد أربعة قادة كانوا على رأس قوات المسلمين في غزوة فتح مكة ، ولكنه كان القائد الوحيد الذي لاقى مقاومة من قريش عند دخوله مكة المكرّمة ، وسرعان ما قضى على تلك المقاومة وألجأ دعاتها الى الفرار .

وكما قاتل خالد تحت لواء الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم فتح مكة ، قاتل تحت لوائه أيضاً يوم حنين قائداً لمقدمة المسلمين ، تلك المقدمة التي لم تقم بواجبها يومذاك ، وكاد إهمالها أن يؤدي الى اندحار المسلمين .

لقد تولى خالد القيادة في أعقاب غزوة و مؤتة ، تلك المعركة التي كان لقيادت التي تولاها في أحرج الأوقات أثر عظيم في إنقاذ جيش المسلمين من الفناء ، فقاتل خالد بعد و مؤتة ، قائداً مرؤوساً تارة وقائداً مستقلاً تارة ، وداعياً الى الله تارة أخرى .

وعلى الرغم من أن نجاحه في قيادته ودعوته للاسلام ، بما كان له نتائج باهرة ملموسة في توطيد أركان الدعوة الاسلامية وفي إعلاء كلمة الله ، وعلى الرغم من بروز سمات مزايا قيادته الأصيلة في عهد النبي عليه ، إلا أن قيادته في تلك الفترة لم تخل من هنات ، كان سببها تسرع خالد في اتخاذ قراراته وفي تنفيذها ، ذلك التسرع الذي كاد يؤدي إلى نتائج خطرة للفاية لولا حكة وسداد قيادة الرسول القائد ، فقد كاد يؤدي اندفاع مقدمة المسلمين بي م حدة وحدين ، إلى وقوع المسلمين في تهلكة لولا ثبات الرسول عليه ومحاولته

المستحيل في سبيل صد تيار فرار المسلمين وفي سبيل محاولت. إعادة تجميع قواتهم وإعدادة الهجوم المقابل على المشركين بعد كل ذلك 11 كا تسرع خالد في قتله بعض بني جذيمة ، فودى النبي متالئ لهم الدماء وعوضهم عمدا أصيب لهم من الأموال - تداركا لحطأ خالد في تسرعه هذا ا

لقد نجح خالد في عهد النبي عليه قائداً وداعياً ، ولكن نجاحه هذا كانت تشوبه بعض الشوائب من جراء اندفاعـــه الشديد تلافاها الرسول عليه بشجاعته وحكته ، تلك الشجاعة والحكة التي بدّلت الاندحار يوم وحنين ، إلى نصر ، وغيرت من احتال تفرّق الصفوف والقلوب في بني جذية خاصة إلى جمع الصفوف والقلوب في بني جذية خاصة إلى جمع الصفوف والقلوب في المسلمين عامة !

### ٣ - في حروب الودأة

وقفت المدينة المنورة ومكة المكرمة وجيرتها وحدها في وجه البادية العربية بأسرها، ومن وراء البادية دولتان كبيرتان هما الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومية تناصران البادية للقضاء على الدين الجديد .

لقد قام خالد وحده بأوفر قسط من حروب الردة ، فله في قتالهم الأو العظيم (۱) ، فقد قمع أخطر الفتن في الجزيرة العربية من أقصاها الى أقصاها : قمع فتنة بني أحد وحلفائهم ، وخطرها أنها كانت أقرب الفتن إلى المدينة ومكة . وقمع فتنة بني حنيفة ، وخطرها أنها كانت فتنة القبيلة الأقدى والعديد الأكثر بين العرب قاطبة ، فكان نصيب خالد من وقاية الاسلام في أرضه أوفى نصيب .

وعلى الرغم من نجاحه الباهر في حروب الردَّة إلا أن قيادته في تلــــك

<sup>(</sup>١) اسد الغابة (١٤/٢) ٠

الفترة أيضاً ، كانت لا تزال تماني من تسرعه الشديد في الأمور ، ولعل من نتائج هذا التسرّع إقدامه على قنل مالك بن نويرة وأصحابه ، بما جعل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يتلافى ذلك ، فودى مالكا من ببت المال إولعل من نتائج هذا التسرّع أيضاً إقدامه على الزواج من زوج مالك بعد معركة والبامة ، ، بما جعل أبا بكر معركة و البامة ، ، بما جعل أبا بكر يعنفه تعنيفا شديداً (۱۱) لأن العرب كانت تكره الزواج في ميادين القتال (۱۱) ولكن ما قيمة كل ذلك ، إذا قيس بما أسداه خالد في حروب الردة مسن خدمات للاسلام والمسلمين ؟؟

### ٤ \_ في العراق

أقام خالد في العراق سنة وشهرين فقط من المحرم سنة اثنتي عشرة الهجرية إلى صفر سنة ثلاث عشرة الهجرية ،قاتل خلالها القوات الفارسية وحلفاءها في خمس عشرة معركة ، لم ينهزم ولم يخطىء ولم يخفق قط في واحدة منها ، ذلك لأنه كان ينجز استحضارات القتال كافة قبل المعركة ولا يسير يجيشه إلا على تعبية كاملة ليقاتل عدو، حيث لقبه في شجاعة ويقظة وخبرة وسرعة واستعداد.

لقد خرج خالد وعياض بن غنم لفتح العراق مـــن اتجاهين مختلفين فسار خالد مـــن نصر إلى نصر ، ولبث عياض يدور في حلقة مفرغة عند أول

<sup>(</sup>١) في الطبري (١٩/٢): ان خالدا قال لمجاعة: « زوجني ابنتك » ، فقال لم مجاعة : « مهلا ! انك قاطع ظهري وظهرك معي عند صاحبك » فقال خالد : « ايها الرجل زوجني ! » فزوجه ، فبلغ ذلك ابا بكر فكتب اليه كتاباً يقطر الدم منه : « لعمري يا ابن ام خالد ! انك لفارغ ، تنكح النساء وبفناء بيتك دم الف ومائتي رجل مسسن المسلمين لم يجف بعد »

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري ( ٢/٢٠ ) وابن الاثير ( ٢/٢٧ ) .

موضع معادر لاقى فيه مقاومة معادية – حتى أدركه خالد بالمعونة ، فقضى طى مقاومة العدو بسرعة خاطفة ، وفتح دومة الجندل ؛ وهذا دليل على أثر خالد الشخصي في فتح العراق .

وعلى الرغم مسن انحسار مد الفتح الاسلامي بعد خالد عن أكثر أرض العراق ، إذ انسحب المثنى بن حارثة الشيباني تحت ضغط ضخامة تحشد الفوات الفارسية إلى و ذي قار ، (۱) ، تاركا ما فتحه المسلمون من أرض العراق (۲) ، إلا أن نتائج فتوح خالد والمثنى في العراق بقيت ظاهرة للعيان . من تلك النتائج ، رفع معنويات الجيش الاسلامي وثقته بأن في مقدوره التغلب على جيوش الفرس ، وكانوا من قبل يعتقدون أن مجرد التفكير في ذلك من المستحملات .

وإذا كانت معنويات العرب المسلمين قد ارتفعت ، فإن معنويات عدو"هم في العراق قسد هوت إلى الحضيض ، وبذلك أصبحت الأمة العربية المسلمة مهابة الجانب من الفرس وحلفائهم ، فقد كان الفرس في السابق يعتقدون أن العرب لا يحسنون غير حرب الغارات وحرب العصابات ، تحت عوامــل اقتصادية بحتة ، وأنهم سرعان ما يعودون إلى باديتهم بعد الحصول على شيء من الغنائم والأسلاب ؛ ولكن الفرس بعد معارك المثنى وخالد تبقيّنوا أن العرب جاءوا فاتحين لا غزاة ، وأنهم أصبحوا دولة عظمى في مصاف الدول المظمى في تلك الأيام .

هذه النتائج المعنوية أهم من النتائج المادية .

أما نتائج فتوح خالد المادية ، فهي حصول المسلمين على خبرة عملية في

<sup>(</sup>۱) ذوقار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط وفيه كانت الوقعة المشهورة بين بكر بن وائل والفرس · راجع التفاصيل في معجم البلدان (۸/۷) · (۲) الطبري (۲/۹) · (۲)



التدريب على قتال القوات النظامية بأساليب متطورة وعدم بقائهم على أساليبهم البدوية القديمة في الفتال ، كما كان الفنائم الكثيرة التي غنمها الجيش الاسلامي أثر في رفع مستوى الميشة داخل الجزيرة العربية ويستر المال لتدعيم الجيوش الاسلامية بالرجال والسلاح والعتاد .

إن معارك خالد والمثنى في العراق ، فتحت قلوب أهله على مصراعيها للفتح الاسلامي ، بينا فتحت معركة والقادسية، الحاسمة أبواب العراق وقلوب أهله للفاتحين .

لقد كانت قيادة خالد في هذه الفترة قيادة عبقرية حقاً ، ومسا أصدق عرو بن العاص عندما قام في وصفها قائلاً عن خالد. « له أناة القطاة ووثوب الاسد (۱) » : وقد كان لخالد وثوب الاسد من قبل ، فجمع في أيام فتع العراق أناة القطاة ووثوب الاسد ، وبذلك جمع مزيّتين من أبرز مزايا القيادة العبقرية .

# ه \_ في أرض الشام

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي (۲/۱۰۸) ٠

<sup>(</sup> ٢ ) خالد بن سعيد بن العاص بن امية القرشي الاموي : اسلم قديما ، يقال انه اسلم بعد ابي بكر ، فعلم ابوه باسلامه فارسل في طلبه ، فلما اتوا به سبه ابوه وبكتــــه

ومضايقة المسلمين في اليرموك بمدد الروم الزاخر '\' ، فلما وصل خالد مـــن العراق الى اليرموك فرح المسلمون بمقدمه (٢)، وتغلبوا على قوات الروم المتقوقة على قواتهم تفوقاً ساحقاً بالعدد والعدد .

إن نتائج فتوح خالد في أرض الشام لا تزال باقية حتى اليوم؛ وبالإضافة إلى ذلك ، فقد ترك خالد في أرض الشام آثاراً مشابهة لما تركه في العراق : رفيح معنويات العرب المسلمين وسحق معنويات الروم ، وتدريب جيوش المسلمين على فنون القتال ضد جيوش نظامية كثيفة ، ورفع المستوى المعاشي المعرب المسلمين داخل الجزيرة العربية من جراء الغنائم التي حصلوا عليها ، وتلك آثار كافية لتخليد عدد كبير من القادة ، فكيف وهي من صنع رجل واحد هو خالد بن الوليد ؟

لقد بلغت قيادة خالد في أرض الشام حد الروعة والذروة ، فكان خالد هناك مجتى : قائد القادة ومطمح الانظار ومعقد الآمال سواء كان قائداً عاماً أو قائداً مرؤوساً أو جندياً بسيطاً أو قابعاً في داره بين عشيرته وأهله .

<sup>(</sup>٢) الطبري (٢/٩١) .



وضربه بعصا في يده حتى كسرها على راسه وطرده من بيته ومنعه القو ت ومنع اخوته من كلامه ، فانصرف خالد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان يلزمه ويعيش معه · هاجر الى الحبشة الهجرة الثانية ، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بخيير مع جعفر بن ابي طالب · وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء وفتصح مكة وحنينا والطائف وتبوك ، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على صدقال اليمن وقيل على صدقات مذهج وصنعاء ، وتأخر خالد عن بيعة ابي بكر وقال لبنسي فاشم : « انكم لطوال الشجر طيبو الثمر ، ونمن تبع لكم ، · فلما بايع بنو هاشم ابا بكر بايعه خالد ايضا · استعمله ابو بكر على جيش من جيوش المسلمين حين بعثهم الى أرض الشام فقتل بمرج الصفر في خلافة ابي بكر ، وقيل بل كان قتله في واقعة (اجنادين) بالشام قبل وفاة ابي بكر باربع وعشرين ليلة · راجع طبقات ابن سعد ( ٤/٤١ ) والاصابة بالشام قبل وفاة ابي بكر باربع وعشرين ليلة · راجع طبقات ابن سعد ( ٤/٤١ ) والاصابة امام الروم في الطبري ( ٢/ ٢٧ ) والاستيعاب ( ٢/ ٢٠ ) وانظر قصة اندهار جيشه المام الروم في الطبري ( ٢/ ٢٧ ) وابن الاثير ( ٢/ ٢١ ) .

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٢٥٥) .

ذلك هو مقام الذروة الذي بلغه خالد بجد"، وجهاده . . المقام الذي أصبح فيه قوق المناصب والرتب وفوق الأهواء والنزعات . . لقد أصبح أمـــة في رجل ، لأنه أصبح يحمل مجد أمة وبطولة جيل !

لقد أصبح لا يمثل نفسه فحسب ، بل يمثل مجداً وفكرة : مجد عبقرية العرب في القيادة ، وفكرة الفتح الاسلامي ، وما أعظم وأروع عبقريسة القيادة العربية في الحروب ، وما أشرف وأنصع فكرة الفتح الاسلامي في التاريخ !!

## مزاياه العسكرية

## ١ \_ عسكري متاز

كان خالد يهوى مهنة الجندية ويفضلها على كل مهنة أخرى ، وكان على كل مهنة أخرى ، وكان على كل مهنة أخرى ، وكان على كرياً بالفطرة من أخمص قدمه إلى قمة رأسه ، وما أصدقه حين وصف هواه بالجندية بقوله : « ما ليلة يهدى إلى فيها عروس أنا لها محب، أو أبشر فيها بغلام ، أحب إلى من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو ، فعليكم بالجهاد (١) » .

لقد نص خالد بكلمته هذه على : سرية من المهاجرين ، ذلك لأنهم كانوا أقدم المسلمين إسلاماً فهم أرسخ المسلمين عقيدة وأشدهم ضبطاً وطاعة ؟ لذلك آثرهم خالد بالذكر على غيرهم ؛ فهو يصف بقولته هذه هواه العميق بالجندية من ناحية ، ورغبته الملحة في قيادة جنود ذوي عقيدة راسخة من ناحية أخرى ، إذ أن القائد الممتاز بدون جنود ممتازين مضيعة للجهود في أكثر الأحيان .

لقد كان خالد عسكرياً ممتازاً بكل ممنى الكلمة ، وهب للعسكرية كل حياته وأعز ما يملك من روح ومال وجهد ووقت ، لذلك أصبح جندياً ممتازاً وقائداً ممتازاً في وقت واحد ، فحقت بطبعه الموهوب الذي فطره الله عليه ،

<sup>(</sup>١) الاصابة (١/٩٩) ٠

وبعلمه المكتسب وخبرته الطويلة في حياته ، إنجازات عسكرية ، كانت ولا تزال وستبقى في أوج الأمثلة الرائمة الحالدة لما يمكن أن يحقيقه أعاظم قادة التاريخ في كل زمان ومكان .

وقد يكرس العسكري كل حياته لحدمة واجبة العسكري بكل أمانة وإخلاص فيحصل على معلومات ثمينة وخبرة طويلة ، ولكنه لن يكون عسكريا ممتازاً إلا إذا خلق بطبيعته يهوى الأعمال العسكرية ويندمج مخطلباتها كلياً بشوق ولهفة .

لقد جمع خالد الطبع الموهوب والعلم المكتسب ، فجمع بذلك كل عوامل تكوين العسكري الممتاز ، فما هي مزاياه جندياً ممتازاً وقائداً ممتازاً ؟؟

## ٧ – مزايا الجندي المتاز

#### مزايا الجندي المتاز :

تتلخص مزايا الجندي المتاز بما يلي :

عقيدة راسخة – ضبط منين – عقلية منزنه – شجاعة شخصية – تدريب جيد – قابلية بدنية – معنوبات عالية (١١) .

فهل يتحلى خالد بهذه المزايا المعنوية والمادية للجندي الممتاز ؟؟

## ٣ \_ تفصيل مزايا الجندي المتاز

#### (أ) عقيدة راسخة:

وجد خالد قومه يعبدون الأوثان في الجاهلية فاقتدى بآثارهم في عبادتها الحله بعث الله رسوله هادياً ومبشراً ونذيراً ، قاتله خالد دفاعاً عن قومه قريش وعن عقائدها ، ولكنه أعلن إسلامه بعد أن ظهر له الحق واضحا جلياً ، فكان إسلامه ضرباً من التسليم : تسليم القائد في معركة نفسية بدأت منذ غزوة الحديبية ، يوم أراد أن يغير على المسلمين ، وقد وصف خالد ذلك ، فقال : وهمنا أن تغير عليه ، ثم لم يعزم لنا ، وكان فيه خيره - يقصد الرسول علي الحسلم على مسافي أنفسنا من الهجوم به ، قصلى بأصحابه صلاة الخوف ، فوقع في ذلك مني موقعاً ، وقلت : الرجل ممنوع ، (۱۱) ، وانتهت هذه المعركة النفسية بتسليمه فهائياً يوم أعلن إسلامه .

وبعثه الرسول مَلِيَّةٍ بعد ذلك غازياً وهادياً ؛ وعلى الرغم من أهمية توليه قيادة المسلمين في عهد النبي عليه في إثبات رسوخ عقيدته ، إلا أن إثبات ذلك يبدو أكثر وضوحاً في توليته هدم (العُزى) و (و د) و إرساله داعياً إلى بعض قبائل اليمن ؛ إذ لا يمكن أن يقوم بمثل هذه الواجبات غير ذوي العقائد الراسخة .

وعند فتح ( الحيرة ) وجد خالد عند أحد قادتها ، وهو عمرو بن عبد المسيح سماً ناقعاً، فلمنّا سأله خالد عنه ، أجابه عمرو: وخشيت أن تكونوا على غير مساً رأيت ، وقد أتيت على أجلي ، والموت أحب إلى من مكروه أدخله على قومي وأهل قريتي ، فقال خالد : د إنها لن تموت نقس حتى

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية (١٤/٣)٠

تأتي على أجلها ، ثم قال : و بسم الله خير الأسماء ، رب الأرض ورب السماء الذي ليس يضر مع اسمه داء ، الرحمن الرحم ، ، ثم ابتلع السم ، فقال عمرو : ووافل يا معشر العرب التملكن ما أردتم ما دام منكم أحد أيها القرن (۱) .

ولما قال بنو تمم وعلى رأسهم عاصم بن عمرو التميمي والأقرع بن حابس التميمي بعد انتصار خالد في دومة الجندل – عن أسارى بني كلب : وقد أمناهم ، قال لهم خالد : و مالي ولكم ! أتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الاسلام (٢) ! ، فهو لا يكترث بحليف أو قريب أو نسيب إلى جانب سلامة وأمن تعاليم الدين الحنيف

ولما تردّد رجاله خوفاً من عبور الصحراء من طريق صعب غير مطروق، قال لهم : و إن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله (٣) ، فهو يثق بالله ثقة لا حدود لها ويؤمن به إيماناً راسخاً .

وكانت ثقته بنصر الله ثقة لا حدود لها أيضا ، وهو الذي قال لأهـل (قنسرين) : إنكم لو كنتم في السحاب لحلنا الله اليكم أو لأنزلكم الله الينا(1). وفي يوم اليرموك فقد خالد قلنسوته ، فقال : داطلبوها ، فلم يجدوها ، فلم يزل حتى وجدوها ، فإذا هي خلقة ، فسئل عن ذلك ، فقال : د اعتمر رسول الله علي فحلق رأس ، فابتدر الناس شعره ، فسبقتهم الى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة ، فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا تبين لي النصر ، ، وقال في آخره : د فما 'وجهت في وجه إلا فتح لي (٥) ،

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٧١٥) .

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري ( ٢/٩٧٥ ) وابن الاثير ( ٢/١٥٢ ) ·

 <sup>(</sup>٣) الطبري ( ٢/٢/٢) وابن الاثير ( ٢/٢٥١) .

<sup>(</sup>٤) الطبري (٢/٨٩)

<sup>(</sup> ٥ ) الاصابة ( ١٩/٢ )٠

ذلك مبلغ عقيدته بالله وبرسوله ، تلك العقيدة الراسخة التي دفعته أن يطلب الموت في مظانه فلم يقدّر له (١) ، وبذل ماله في سبيل الله ، فسات فقيراً معدماً وحبس فرسه وسلاحه في سبيل الله (٢) .

لقد جاهد خالد بنفسه وماله في سبيل الله .

#### (ب) ضبط متين :

كان خالد يتمتع بضبط مشالي متين لا يزال مضرب الأمثال حتى اليوم ، فقد رأيت كيف نزع بسلال الحبشي همامة خالد فلم يمنعه سمما وطاعة ، ثم أقامه وعقله بعمامته – كل ذلك جرى وخالد في اوج بجده وانتصاراته ! ثم رأيت كيف عزله همر بن الخطاب دون أن يترك هسذا العزل في نفسه أثراً سيئاً ، بل استمر في الجهاد – لا فرق عنده أن يكون قائداً عاماً أو قائداً مرؤوساً أو رجلاً من المسلمين (٣) .

ولما قاسمه أبو عبيدة بن الجراح بأمر حمر بن الخطاب أمواله قال خالد : د ما أنا بالذي يعصي أمير المؤمنين ، (٤) ... ! وهـذا ضبط مثالي يندر وجوده حتى في نفوس رجال أعرق الجيوش في العالم قديمًا وحديثًا .

أما إقدام خالد على مخالفة أوامر الخليفة في بعض الأحيان ، فذلك لا يعني الإخلال بالضبط بل يعني تحمل المسؤولية الكاملة ضمن نطاق إمكان مخالفة الاوامر في بعض الظروف عندما لا يكون المرجع الذي أصدر الأمر حاضراً.

إن الاخلال بالضبط سبّة على الجندي ، وتحميّل المسؤولية مفخرة له ، ولا

<sup>(</sup>١) الاصابة (١٠٠/١) ٠

<sup>(</sup>٢) اسد الغابة (٢/٢) والاصابة (٢٠٠١) ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير (٢/٧٠) .

<sup>(</sup>٤) الطبري (٢/ ٢٥) .

تزال تعاليم الجيوش حتى اليوم تنص بصراحة على إمكان مخالفة الاوامر مع تحمل نتائج المخالفة - في حالة وجود القائد الذي أصدر الامر بعيداً ، مجيث لا يمكن مشاورته لتبديل أوامره وعند الاقتناع من أنه لو كان حاضراً لخالفها هو بنف رضوخا للموقف الراهن الذي لم يطلع على تفاصيله ، وقد أوضح ذلك خالد للأنصار عند معارضتهم لمسيره الى مالك بن نويرة بعد فراغه في أمر طليحة فقال لهم : و أنا الامير وإلى تنتهي الاخبار ! ولو أنه لم يأتني له كتاب ولا أمر ، ثم رأيت فرصة ، فكنت إن أعلمت فاتتني ، لم أعلمه حتى أنتهزها . وكذلك لو انتلينا بأمر ليس منه عهد الينا فيه ، لم ندع أن نوى أفضل ما محضرتنا ، ثم نعمل به (۱) ،

إن ما ذكره خالد بصدد مخالفة الاوامر عند الضرورة ، يطابق أحدث تعالم الجيوش الحديثة حول ذلك

#### (ج) عقلية متزنة :

كان خالد معروفاً بين قريش بعقليته المتزنة ، لذلك صارت اليه الأعنة والقبة من بين كل رجال بني مخزوم في الجاهلية على الرغم من شبابه المبكر حين تولى هذين المنصبين الخطيرين .

وقد شهد له النبي عليه بالعقل الراجع ، فقال عنه : وقد كنت أرى الله عنه الله عنه : وقد كنت أرى الله عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير (٢) ، ، وقال عنه : وما مثل خالد من جهل الاسلام (٣) ، وحسبه شهادة رسول الله عليه برجاحة عقد .

والذي يدرس رسائله الى قادة الفرس والروم ، ومناقشاته المنطقية لهم ،

<sup>(</sup>١) الطبري (١/٢٠٥) وابن الاثمير (١/٦٢) ·

<sup>(</sup> ٢ ) طبقات ابن سعد ( ٤/٢٥٢ ) و (٧/ ٣٩٤ )٠

<sup>(</sup> ٣ ) طبقات ابن سعد ( ٧/ ٣٩٤ )·

وأوامره التي أصدرها لرجاله وأعاله الحربية والسلمية وتصرفاته ، يلمس بوضوح عقلية خالد المبدعة الخلاقة ، ويكفي أن نعرف إنجازاته الخالدة لنطمئن إلى أن مثلها أو قسماً قليلاً منها ، لا يمكن تحقيقه إلا بتفكير متزن جبار .

#### ( د ) شجاعة شخصية :

لعل الحديث عن شجاعة خالد يعتبر حديثاً معاداً لا لزوم له ، ويكفي أن نتذكر أنه كان دائماً في الأمام أثناء القتال قريباً من مواطن الخطر : في مسير الاقتراب كثيراً ما يقود المقدمة ، وفي الهجوم يبادر إلى المبارزة وإلى مهاجمة قائد العدو والقضاء عليه ، وفي الانسحاب يقود المؤخرة ثم يبقى مسع الساقة ، ثم لا ينسحب إلا بعد انسحاب رجال الساقة وبعد أن يتأكد من أن جيشه كلة أصبح بأمان .

وكمثال فقط ، فإنه بارز يوم ( الولجة ) رجلًا من أهل فارس يعدل ألف رجل فقتله ! فلما فرغ منه اتكا عليه ودعا بغذائه (١) .

إن آثار شجاعة خالد الشخصية ، ملموسة بوضوح في كل معاركه التي خاضها ، وملموسة أيضاً في بدنه الذي ليس فيه موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية (٢).

لقد كان خالد مثالاً شخصياً رائعاً في الشجاعة والإقدام لرجاله في كل معاركه ، لذلك كان رجاله الذين يقاتلون تحت رايته محتذون حذوه ، فيصنع ويصنعون في ميدان القتال خوارق معجزات في ميدان الشجاعة والإقدام .

#### ( a ) تدریب جید :

أتاح لحالد فراء والدم العريض ونشأته في بيت له القبّة والأعنة ، أن

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٢٥)٠

<sup>· (</sup>٩٥/٢) اسد الغابة (٢/٩٥)

يتفرغ منذ نعومة أظفاره للتدريب على مختلف الأسلحة وعلى الفروسية لالكي يجيد استعمالها فحسب ، بل لكي ببز" أقرانه في تدريبيه عليهما .

ولم تكن الشجاعة وحدها – خاصة في قتال المبارزة – كافية لقهر الخصم، بل أن الشجاعة الشخصية والتدريب الجيد على استعمال السيف والرمح والرمي بالتبال والمهارة في امتطاء الحيل ، هما العنصران الأساسيان للنصر .

إن المهارة في استخدام الأسلحة هي نتيجة حتمية للتدريب الجيد عليها ، وهذا يجعلك تقتل عدوك قبل أن يقتلك ، وكانت هذه القاعدة صحيحة في الحرب القديمة ولا تزال صحيحة حتى اليوم .

لقد كان خالد قائد فرسان قريش في الجاهلية ، ومعنى ذلك أنه كان من أبرز فرسانها شجاعة وتدريباً ، لأن الوراثة وحدها على اعتبار انه مخزومي غير كافية لتولي هذا المنصب الخطير ، خاصة وأن بني مخزوم كثيرون ، مع أن فرسان قريش كانوا في طليعة فرسان العرب في الجاهلية وفي صدر الإسلام أيضاً . وكان تدريب خالد على استعمال السيف والرمح ورمي النبال مضرب الأمثال بين رجال قريش في الجاهلية ، فأصبح مضرب الأمثال بين العرب كلهم بعد الإسلام .

ولكن التدريب على الأسلحة وعلى الفروسية ، لا تكفي للجندي الممتاز ، بل يحتاج إلى التدريب على تحمل أقسى الظروف المعاشية ، فيأكل عند الحاجة أخشن الطعام ، ويلبس أخشن اللباس ، ويصوم عن الطعام عند عدم تيسره ، ويصبر على الجوع والعطش ، ويكتفي بالمتيسر من الطعام والشراب . كما يحتاج إلى التدريب على تحمل أقسى الظروف الجوية ، فينام في العراء يفارش اللرى صابراً على البرد والجليد والمطر شتاء وعلى الحر الشديد صيفاً . . إلى غير ذلك من صنوف التدريب العنيف .

لقد كان خالد غنياً – بل من الأغنياء المعدودين في قريش، وكان بإمكانه

أن يعيش مترفاً في بجبوحة من العيش الرغيد ، ولكن روحه العكرية أبت عليه إلا أن يتناول كل طعام يقدم إليه حتى في أوقات السلم وفي المدينة المنورة بين أهله وماله ، فقد ذكر خالد و أنه دخل مع رسول الله عليه بيت ميمونة أم المؤمنين (۱) ، فأتى بضب (۱) محنوذ (۱) ، فأهوى إليه رسول الله عليه يريد أن يأكل منه ، فقالوا : يا رسول الله ، هو ضب ! فرفع رسول الله عليه يده ، فقلت : أحرام هو ؟ قال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه ! قال خالد : فاحترزته فأكلته ورسول الله عليه ينظر (١) .

وقد اجتاز الصحراء بين العراق وأرض الشام من أصعب مسالكهاوأشدها خطراً ، متحملاً الجهسد والعطش ؛ وتحمل التقلبات الجوية في الصحراء في العراق والشام في مختلف ظروف السنة وفي مختلف ظروف القتال...كل ذلك يدل على أنه كان مدرياً تدريباً ممتازاً ليس على استعمال السلاح وركوب الخيل، بل على شظف العيش وقسوة الجو في مختلف الظروف والأحوال.

#### (و) قابليته البدنية :

ترتكز القابلية البدنية على عوامل أساسية كثيرة ، أهمها : طبيعة بنية المرء – هل ولد قوي البنية أم ضعفيها – وعلى تدريبه الرياضي ، وعلى عدم إصابته بأمراض مقعدة في حياته ، وعلى عمره ثاباً أم كهلا أم شيخا

<sup>(</sup>۱) ميمونة بنت الحارث الهلالية : زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالة خالدبن الرايد ، لانها اخت لبابة الصغرى بنت الحارث ام خالد · فيها نزل قوله تعالى : • وامراة حزمنة ان وهبت نفسها للنبي » ، راجع التفاصيل في طبقات ابن سعــــــ (۱۲۲/۸) والاستيعاب (۱۹٤/۶) .

<sup>(</sup>٢) الضب: حيوان من جنس الزواحف من رتبة العظاء ، عليظ الجسم خشنه ، له ذنب عريض حرش اعقد ، يكثر في اقطار البلاء العربية ، يشبه الورل ، و هر قبيل الهيئة و الشكل صغير الرأس قصير العنق ، اسمه العلمي : ( Uromastix ) يقتات على العشب غالبا ، ويحرص العرب البدو على صده واكله .

<sup>(</sup> ٢ ) محنوذ : مشوى بدسه بالنار أو في حجارة محماة بالنار .

 <sup>(</sup> ٩٥/٢ ) أسد الغابة ( ٤ ) ١٠

لقد ولد خالد متكامل الخلقة قوياً ، فقد عرف من أوصافه البدنية ، أنه كان طويلا ضخماً بعيد ما بين المنكبين واسع الهيكل ، وكل هذه الأوصاف تدل على متانة بنبة بدنه .

وقد عرفنا أيضا ، أنه كان متفرغا للتدريب ، بما يقوي قابليته البدنية على تحمل المشاق العسكرية ؛ كها أننا لا نعرف أنه أصيب بأمراض تقعده عن العمل أو تضعف قابليته البدنية ؛ وكان في ريعان شبابه حين تولى قيادة فرسان المشركين في الجاهلية ، وفي شبابه حين تولى قيادة المسلمين في ايام النبي على وعهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ؛ ولما مات كان في أوج قوته ، إذا كان له من العمر بضع وأربعون سنة كما اسلفنا .

كل ذلك بدل بوضوح على تمتع خالد بقسط وافر من القابلية البدنية في كل حياته العسكرية ، مما جعله قوياً جداً بحيث يحتضن خصمه عند البراز فيقفي عليه (۱) ، ويغلب من يخرج لمبارزت من الأبطال (۲) ، ويتحمل المشاق العسكرية بسهولة ويسر ، وكمثال على تحمله المشاق العسكرية ، قطعه الطريق من ( الفراض ) إلى مكة المكرمة للحج ، ( فسار طريقاً من طرق أهل الجزيرة ، لم 'ير طريق أعجب منه ولا أشد على صعوبته منه ، فكانت غيبته عن الجند يسيرة ، فما توافى إلى الحيرة آخرهم ، حتى وافاهم مسع صاحب الساقة (۳) .

طريق صعبة في الصحراء قطعها بسرعة خاطفة ... ذلك دليل قاطع على قابليته البدنية الفائقة التي أعانته على تحمل المشاق العسكرية .

### (ز) معنويات عالية :

كان خالد كتلة ضخمة من المعنويات العالية ، لا يحل في مكان إلا رفع

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٧٧ه) و (٢/٢٥٥) وابن الاثير (٢/٨٤١) و ( ٢/١٠١).

 <sup>(</sup>٢) الطبري (٢/١٢٥) وابن الاثير / ٢/١٤٩).

<sup>(</sup> T ) الطبري ( ٢/٤٥٥ )·

معنويات رجاله وحطهم معنويات خصومه .

ولا يتمتع المرء بالممنويات العالية جزافاً ، بل هناك عوامل كثيرة لتمتُّعه بها ، من هذه العوامل : العقيدة الراسخة ، والضبط المتين ، والشجاعة الشخصية ، والقابلية البدنية والتدريب الجيد ، والماضي الجميد .

فليس غريباً – إذاً – أن يكون خالد كتلة ضخمة من المعنويات ، العالية كما أسلفنا ، ولكن الغريب ألا ً يكون كذلك .

أطلق الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام على خالد لقب : سيف الله ، ولما انهارت معنويات المسلمين بعد هزيمة عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل بن حسنة في اليامة ، بعث أبو بكر خالداً إليها ، فانتصر .

وفي العراق كتب خالد إلى هرمز قائد الفرس قبل أن يخوص المعركة الأولى: وأما بعد: فاسلم تسلم ، أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية ، وإلا فلا تلومن إلا نفسك ، فقد جئتك بقوم يحبتون الموت كا تحميون الحماة ١٠٠ .

وكتب خالد إلى عياض بن غنم بعد أن مكث طويلاً في دومة الجندل دوت جدوى : و اياك أريد (٢) ، ، فلما بلغ أهل دومة الجندل دنو خالد اختلفوا فقال أكيدر بن عبد الملك أبرز رؤساء دومة : و أنا أعلم الناس مخالد الاأحد أيمن طائراً منه ولا أحد في حرب ، ولا يرى وجه خالد قوم أبداً قلوا أو كاثروا الا انهزموا عنه ، فأطيعوني وصالحوا القوم (٣).

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/١٥٥) .

<sup>(</sup>٢) الطبري (٢/٨٧٥)٠

<sup>(</sup>٣) الطبري ( ٧٨٠ ) .

ولما تردى موقف المسلمين في الشام، هتف أبو بكر الصديق رضى الله عنه من أهماق قلبه : و خالد لها (١) م، فأنسى الروم بخالد وساوس الشيطان(٢)، ففرح المسلمون بقدومه (٢) واطمأنوا .

وفي ابتداء معركة اليرموك، خرج (جورجة ) أحد قادة الروم، ونادى: و ليخرج خالد ، فخرج اليه خالد ، فسأله جورجة : و هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من الساء، فأعطاكه ، فلا تستله على قوم الا هزمتهم (1) ، .

وفي اليرموك بالذات هتف أحــد المسلمين : د ما أكثر الروم وأقل المسلمين !! » ، فأجابه خالد فوراً : د ما أقل الروم وأكثر المسلمين ! انما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان (٥٠) » .

لقد كان خالد يعتمد على إثارة نوازع الإيمان في نفوس رجاله ، فيتعهد جيشه بالعظات وبقراءة سورة الجهاد قبل الفتال وفي أثنائه وبعده ، ويعين مسؤولا عن قراءة سورة الجهاد عند اللقاء ، كما فعل في (البرموك) مثلا (١٠).

إن خالد بن الوليد ، مثل رائع للمعنويات العالية : ينصر بها المسلمين ويخذل بها أعداه ... فقد اجتازت شهرته الحدود ، وأصبح معروفاً عنه أنه لا يغلب أبداً ، وبذلك انتصر على أعدائه بالرعب من مسيرة شهر ، بل من مسيرة أشهر في تلك الآيام .

<sup>(</sup> ۱ ) الطيري ( ۲/۹۱) ·

<sup>(</sup> ٢ ) الطسري ( ٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) الطبري (٢/١١٥) .

<sup>(</sup>٤) الطبري (٢/٥٩٥) ٠

<sup>( • )</sup> الطيري ( ٢/٤٩٥ ) ٠

<sup>(</sup> ٦ ) الطبري ( ٢/٤/٥ ) وابن الاثير ( ١٥٨/٢ )٠

<sup>(</sup> ٧ ) ابن الاثير ( ٢٠٧/٢ ) ٠

### ع \_ مزايا القائد الممتاز

#### محمل مزايا القائد الممتاز :

تتلخص مزايا القائد المتاز بما يلي :

عقیدة راسخة - ضبط متین - عقلیة منزنے - شجاعة شخصیة - تدریب جید - قابلیة بدنیة - معنوبات عالمة .

وبالإضافة إلى هذه المزايا التي سبق ذكرها في مزايا الجندي المتاز ، لابد أن تتوفر في القائد الممتاز المزايا الأخرى التالمة :

إعطاء القرارات السريعة الصحيحة – الإرادة القوية الثابتة – تحسل المسؤولية بلا تردد – نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والإندحار – سبق النظر – معرفة نفسيات مرؤوسيه وقابلياتهم – ثقة قطعاته به وثقته بقطعاته – الحبة المتبادلة بينة ربين قواته – شخصية قوية نافذة – ماض ناصع مجيد – معرفة بمبادىء الحرب (۱).

فهل يتحلى خالد بمزايا القائد الممتاز بالإضافة الى مزايا الجندى(١)المتازع.

### 0 \_ تفصيل المزايا

#### ( أ )قرار سريع صحيح :

لا بد للقائد من إعطاء قرارات سريعة صحيحة في آن واحد ، يعالج بها المواقف الطارئة المتبدلة بسرعة في الحرب ، إذا أن القرارات البطيئة قـــد

<sup>(</sup>١) مقتبسة من الكتب العسكرية الرسمية ومن محاضرات كلية الاركان ومدرسة الاقدمين في انكلترا ·

<sup>(</sup> ٢ ) انظر التفاصيل في هذا الكتاب ( ١٦٧ - ١٨٩ ) .

لا تكون ذات فائدة، لأن وقتها يكون قد فات، كما أن القرارات الحاطئة تضر ولا تفيد ، أي أنها تكون في مصلحة العدو .

إن القرارات السريعة الصحيحة تستند على عاملين مهمين : القابلية العقائد ، والحصول على المعاومات عن العدو وعن أرض المعركة .

لقد مر بنا ذكر مزية خالد العقلية ، فعرفنا أنه يتمتع بعقلية متزنة خلاقة . أما الحصول على المعلومات ، فقد كان خالد حريصاً غاية الحرص على استطلاع حالة العدو المادية والمعنوية ، فكان لا تخفى عليه خافية من حركاته وسكناته ، لأن كان دائماً بتاس شديد بالعدو لوجوده دائماً أمام رجاله ، ولأنه كان ( لا ينام ولا ينيم ولا يبيت إلا على تعبية ولا يخفى عليه مسن أمر عدوه شيء ) (١١).

لقد كان يحصل على المعلومات عن عدوه بدوريات القتال ودوريات الاستطلاع وبالعيون وباستنطاق الأسرى وبالاستطلاع الشخصي ، وباستشارة ذوي الرأي والخبرة من رجاله ورجال عدوه الذين يقعون في قبضته ، وكانت كل معاركه مثالاً يحتذى به في الحصول على المعلومات ، وحسبنا أن نتذكر، كيف عرف أن المدافعين عن أسوار دمشق قد تركوا مواضعهم ، فانتهز هذه الفرصة السانحة وقرر مهاجمتهم فوراً ، ففتح هذه المدينة بعد حصار طويل .

لقد كان خالد منتبها كل الانتباه لكل حركة من حركات عدوه ، ولم يتهاون لحظة واحدة عن جميع المعلومات؛ كما أنه كان غير متردد ، يتحمل المسئولية ولا ينتظر وصول الأوامر إليه بما يؤدي إلى ضياع الوقت عبثا ؛ فلا عجب إذا كانت قراراته صحيحة سريعة جازمة حاسمة ، وكانت نتائجها باهرة جداً .

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٦٢٦) وابن الاثير (٢/١٦٤)٠

#### (ب) ارادة قوية ثابتة :

كان لحالد ارادة فولاذية لا تزعزعها الخطوب والأحداث .

لقد كان إقدامه على محاربة جيوش الامبراطورية الفارسية بحد ذات مجازفة خارقة تدل على إراداته القوية الثابتة ، وحسبنا أن نتذكر أن عدد رجاله في أول معركة خاضها ضد الفرس وهي معركة ( ذات السلاسل ) في منطقه البصرة ثمانية عشر ألفاً فقط (١) ، يقاتلون أضعاف أضعافهم من الفرس .

وفي اليرموك كان عدد قوات المسلمين سنة وأربعين ألفا (٢) ، بينا كان الروم في مائتين وأربعين ألف مقاتل (٣)

لقد كان التفوق العددي وفي التسليح وفي تيسر القضايا الإدارية دائماً إلى جانب الفرس في العراق والى جانب الروم في أرض الشام ، وكان هذا التفوق فواقاً ساحقاً في كل معركة خاضها خالد ، ومع ذلك انتصر خالد ، وكان لإرادته القوية الثابتة أثر بالغ في انتصاراته الباهرة .

لقد كان يفكر و يقدّر الموقف ويقرر خطة مناسبة، ثم ينفذ خطته بعــد أن يقتنع بصحتها دون أن يلتفت إلى الوراء .

لقد كان من أولئك القادة الذين يصمعون أولاً ، وينفذون ثانياً ، ما صموه من خطط مبنية على أسس سليمة استطلاعاً وتفكيراً وتقديراً وإرادة على التنفيذ.

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٢/٤٥٥ ) وابن الاثير ( ١٤٧/٢ ) ·

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري ( ٩٢/٢) وابن الاثير ( ١٥٧/٢ ) وهذا العدد هو اعلى تقديد لعدد قوات المسلمين .

<sup>(</sup>٣) إبن الاثير (١٥٧/٢) ، وقد يكون في ذلك بعض المبالغة ، ولكن من المؤكد ان الروم وحلفاءهم من العرب غير المسلمين ( الفساسنة ) كانوا اضعاف عدد المسلمين ٠

## ( ج ) تحمل المسؤولية :

من أبرز مزايا خالد ، أنه كان يتحمل المسؤولية إلى أبعد الحدود : فإذا اقتنع بشيء أصدر قراره الحاسم للبت في الأمر دون انتظار وصول الأوامر والتوجيهات والوصايا من مرجعه الأعلى .

لقـــد كان خالد قائداً ( مبتدعاً ) : يرى الموقف بمينه ، ويفكر فيه بعقه، ولا يدّخر وسعا في تكوين قرار يناسب ذلك الموقف ويتفق والمصلحة العامة ... وحينذاك يقدم على تنفيذ قراره بعزم وإصرار .

والفائد المبتدع ينجح نجاحاً يناسب كفايته إذا كان مرجمه الأعلى لا يميل إلى السيطرة المركزية بل يعطي كامل الحرية لمرؤوسيه ، كا نحح خالد في حمله مع أبي بكر الصديق مثلا ، ولكن القائد المبتدع لا يستطيع العمل بتاتاً إذا كان مرجمه الأعلى مركز السيطرة مثل عمر بن الحظاب ، ولعل أسباب تقدم خالد عند أبي بكر هي نفس أسباب عزله عند عمر .

من أمثلة تحمله المسؤولية ، سيره حين فرغ من بني أسد إلى مسالك بن نويرة في و البُطاح ، ، فتمسك الأنصار بجرفية أوامر الحليفة ، ولكن خالداً أصر على المسير (١) .

وفي أعقاب يوم و اليهامة ، بعد إبرام الصلح بين خالد وبني حنيفة ، ورد كتاب أبي بكر إلى خالد أن يقتل كل محتلم ، ولكن خالداً وفي بعهده ولم يغدر (٢) ، متحملاً بذلك المسؤولية على عاتقه واثقاً من أن أبا بكر الصديق كان يعمل نفس عمله لو كان في نفس موقفه .

ولمله أغرق كثيراً من تحمل المسؤوليه عندما ترك جيشه في العراق بعد

<sup>(</sup>١) الطبري (١/١/٠) وابن الاثير (١/١٢) ) .

<sup>(</sup>٢) الطيري (١٨/٢٥) وابن الاثير (٢/١٤٠)٠

انتصاره على الروم وحلفائهم في معركة و الفراض ، ليؤدي فريضة الحمج دون أن يأخذ موافقة أبي بكر ، لذلك عاتبه أبو بكر على همده المخالفة الصريحة (۱) ، ولكن عذر خالد ، هو أن ذهب للحج سراً ، في وقت لا خطر فيه على قواته ، وأظهر أنه مع ساقة جيشه في طريقها من و الفراض ، إلى و الحيرة ، وفعلا وصل خالد و الحيرة ، بعد عودته من الحج مع صاحب الساقة (۱) ، ولم يتأخر لحظة واحدة عن موعد وصول الساقة إلى و الحيرة ، لذلك لم يترك غيابه عن جيشه أثراً سيئاً في الموقف العسكري .

ولم يكن خالد يتحمل المسؤولية كاملة في أمور القتال فحسب ، بلكان يتحملها في أمور المال أيضا ، فلما كتب إليه أبو بكر بذلك ، أجابه خالد: وإما أن تدعني وعملي ، وإلا فشأنك وعملك ، (") ولما تولى عمر ، كتب إلى خالد: ألا تعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمري، فكتب إليه خالد ما كتب إلى أبي بكر فقال عمر ، و ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر فلم أنفذمه ! ثم كان يدعوه إلى العمل فيأبي إلا أن يخليه يفعل ما يشاء (١٤)، فيأبي عمسر .

ان تحمدل خالد المسؤولية الكاملة حال بينه وبين الاشتفال بإمرة عمر المباشرة ، ولكنه اشتفل بإمرة أبي عبيدة بن الجراح الذي كان كأبي بكر يعطي لمرؤوسيه الحرية الكاملة ، وبذلك فضل خالد أن يعمل قائداً مرؤوساً وله مل والحرية في تحمل مسؤوليته كاملة ، على أن يعمل قائداً عاماً ولا حرية له في تحمل المسؤولية !!

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٨٤) وابن الاثير (١٥٣/٢)٠

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري ( ٨٣/٢ ) وهو اعتياديا كما هو دابه يسير دائما مع الساقة عند العودة وفي المقدمة عند التقدم .

<sup>(</sup> ٢ ) الاصابة ( ١٩/٢ ) ٠

<sup>(</sup>٤) الاصابة (٢/١٠٠)٠

#### ، د ، نفسية لا تتبدل ،

كثير من الذين يظهرون بمظهر العزم والقوة في أوقات الرخاء والدعة ، ينهارون انهياراً عجيباً في أوقات الشدة والعسر ، فهم جبابرة عناة عند النصر ضعفاء مساكين عند الاندحار ، فهؤلاء يمتلكون نفسيات تتبدل بين الانهيار في حالة الهزية والطغيان في حالة الفوز .

إن نفسية خالد لا تتبدل في حالتي الإندحار والنصر، إذ كان مسيطراً على أعصابه سيطرة تامسة في أشد المواقف حرجاً من جهة وفي أكثر الأوقات تفاؤلاً من جهة أخرى .

لم يكن سهلا موقف خالد عند اندحار مقدمة المسلمين التي كان يقودها يوم (حنين ) (١) ، ولكنه ضبط أعصابه ، فعاد وعاد رجاله إلى القتال بعد صمود النبي عليه بوجه تيار المشركين الجارف ، فكان النصر النهائي للمسلمين.

ولم يكن سهلا موقفه في أعقاب معركة ( 'مو'ن ) (٢) بعد مقتل قادة المسلمين واستشهاد كثير من رجاله ، ولكنه قاد المسلمين إلى ساحة النجاة ليعود بهم كانية إلى ساحات النصر في اليرموك .

لقد سيطر على أعصابه حين استقدمه أبو بكر الصديق الى المدينة المنورة ليحاب عن قضية مقتل مالك بن نويرة ، وحين استفزه عمر بن الخطاب بكلمات قاسية عند دخوله المسجد لمواجهته أبي بكر ، أمسك خالد ولم يعترض فلما تجاوز عنه أبو بكر آن له أن يرد على عمر ، ولكن عمر في هذه المرة أمسك ولم يقل شيئا (٣).

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۲/۱۰۰) والاغاني (۲۰/۱۰) . (۲) سيرة ابن هشام (۲/۳۰) وجوامع السيرة ص (۲۲۲) وطبقات ابن سعد

<sup>(</sup> ٣ ) الطبري ( ٢/٤٠٥ ) وابن الاثير (١٣٧/٢ )٠

وقد سيطر على أعصابه حين قدم صاحب البريد ليخبره بموت أبي بكر وعزله عن القيادة العامة وتولية أبي عبيدة بن الجراح مكانه ، وكان ذلك في أحرج أوقات معركة ( اليرموك ) الحاسمة (١١) ، إذ قاد المعركة حتى نهايتها الموفقة وكأن شيئا لم يحدث!.

لم تتبدل نفسيته في حالة الاندحار ، ولم تتبدل نفسيته في حالة النصر ، وبقيت نفسيته لا تتبدل بعد عزله، إذ كان يعتبر نفسه دائماً أصغر من جندي وأكبر من قائد ، فهي هي نفسه لا تتبدل في السراء وفي الضراء ولا تبدلها المناصب والرتب ، لأنها أقوى من الأحداث والملمات وأرفع من المناصب والرتب .

## ( • ) سبق النظر :

كان خالد يفكر في الاحتمالات القرببة والبعيدة التي يمكن أن ينفذها المعدو ، ويدخل في حساب أسوأ الاحتمالات التي يمكن أن يصادفها قبل الفتال وفي أثنائه وبعده، ويعد سلفاً الخطط المناسبة لكل ما يتوقعه مناعمال عدوه ، حتى يمكن وضع تلك الخطط – عند الحاجة – في موضع التنفيذ دون تردد ولا ارتباك .

كان خالد لا يسير إلا في تعبية ولا يبيت إلا على تعبية ، لأنه كان يدخل في حسابه دائماً احتيال مصادمة العدو لقواته في أي وقت ، وعند ذاك تكون قطعاته على استعداد لخوض المعركة ، من غير أن تخشى مباغتة العدو لها ومن غير أن تضيع الوقت سدى .

وصلت قوات خالد ( أليس ) ، فوجدت القوات الفارسية تتناول طعامها ، فعاجلت الفرس بالقتال وانتصرت عليهم ، وكان الفضل في

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٥٩٥)٠

انتصار المسلمين سبق نظر خالد في مسيره دائمًا على تعبية ، فهـــو دائمًا حاضر للقتال .

وفي معركة (الفراض) قال قائد الروم لحالد: و إما أن تعبروا إلينا ، وإما أن نعبروا إلينا ، وإما أن نعبر اليكم ، فقال خالد: و اعبروا ، (۱) . . ذلك لأنه سبق النظر وقدر ما يحتمل أن يؤدي اليه عبوره من محاذير ، ولم يفسح الجمال والمعاطفة ، أن تتدخل في القضايا العسكرية – تلك القضايا التي يؤدي الأهمال في تقدير نتائجها إلى الاندحار وإلى إزهاق الأرواح دون جدوى .

لقد كان خالد يتمتع بمزية سبق النظر بشكل مدهش حقاً ، وما أصدق عمرو بن العاص حين وصفه بقوله : « له أناة القطاة ووثوب الأسد !» (٢).

## ( و ) معرفة النفسيات والقابليات :

كان خالد يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم، لأن كان يقضي بينهم أكثر أوقاته ويعيش معهم أكثر بمسا يعيش مع عائلته، ولأنه جربهم في المعارك وعرف كل فرد منهم على حقيقته بالأعمال لا بالأقوال .

لقد كان يتمنى ان يقاتل مع سرية من المهاجرين (") ، لأنه يعرف أنهم يقاتلون حريصين على الشهادة حرص غيرهم على الحياة ، وكان يريد أن يستأثر بصحابة رسول الله مطلق على المثنى بن حارثة الشيباني حين جاء م كتاب أبي بكر بالخروج من العراق إلى أرض الشام لولا إصرار المثنى على إنفاذ أمر أبي بكر بقسمة قوات المسلمين بالتساوي بينهما (٤) ذلك لأن خالداً عرف بتجربته أن الصحابة كانوا يقاتلون عن عقيدة وإيمان راسخين ، وأن أمثالهم من ذوي

 <sup>(</sup>١) الطبري ( ٢/٢٨٥ ) وابن الاثير (١٥٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي (٢/٨٠١) ٠

 <sup>(</sup> ۲ ) الاصابة ( ۲ / ۹۹ ) .

<sup>(</sup>٤) الطبري (٢/٥٠٥)٠

العقائد في الحروب هم السند القوي الأمين في الحرب لكل قائد حريص على إحراز النصر المبين .

وفي معركة اليرموك ، اختار خالد مائة من أبطال المسلمين (١) ، ليكونوا الفدائيين أو القوة الضاربة الأولى التي تصادم الروم ، ولم يكن اختيارهم إلا عن معرفة تامة بنفسياتهم وقابلياتهم .

وفي ممركة فتح ( دمشق ) اختار خالد جماعة من المفاوير من بين رجاله، وألقى على عواتقهم مهمة تسلق سور المدينة والقضاء على حراس أبوابها وفتح تلك الأبواب للمسلمين (٢) ، ولم يكن من السهل تكليف أي رجل بمثل هذا الواجب البطولي ، بدون معرفة دقيقة لقابلياته في القتال .

لقد كان خالد يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم عن خبرة عملية طويلة ، كاكان رجاله يعرفون نفسيته وقابلياته عـن خبرة مماثلة أيضاً ، إذ ليس كالشدائد محك لاختبار الرجال .

#### (ز) الثقة المتبادلة:

كان خالد موضع ثقة النبي ملكي وأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وأبي عبيدة بن الجراح ، وهؤلاء هم الذين عمل خالد بإمرتهم بعد إسلامه . ولعل هناك من يظن أن خالداً لم يكن موضع ثقة عمر ، ولكن الحقيقة هي أن عمر كان لا يشك أبداً في كفاية قيادة خالد ، ولكنه عزله لمبالفة الناس بالثقة به ، ومبالغة خالد بالثقة بنفسه ، وحسبنا أن نتذكر قولة عمر في خالد حين بلغته أعمال خالد في (قنسرين) : وأمر خالد نفسه ا يرحم الله أبا بكر، هو كان أعلم بالرجال منى ، .

وكان خالد من جانبه يبادل مرجعه الأعلى ثقة بثقة ، فقسد كان يثق

<sup>(</sup>١) فتوح الشام للواقدي (١٢٠/١).

 <sup>(</sup> ۲ ) العلبري ( ۲/۲۲ ) وابن الاثير ( ۲/۱۹۰۱ ).

الرسول عليه رسولا وقائداً ثقية لا مزيد عليها ، وكان يثق بأبي بكر الصديق ويثق بعمر الفاروق. قال خالد لأبي الدرداء عن عمر : و والله يا أبا الدرداء لئن مات عمر لترن أموراً تنكرها (۱) ، ولما حضرت خالداً الوفاة جمل وصيته وتركته وإنفاد عهده إلى عمر (٢) وكان خالد يقول عن أبي عبيدة: و بعث عليكم أمين هذه الأمة (٢) ، .

وكان خالد يثق بنفسه ويثق برجاله ثقة لا حدود لها ، وقد بلغ من ثقته بنفسه وبرجاله أنه نزل على غير مساء في معركة (كاظمة) ثم أمر مناديه فنادى : و جالدوهم على الماء ، فلعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين ، (٤).

لقد اصطلح الناس عليه في أعقاب معركة ( مؤتة (°)) وكان بينهم بعض كبار المهاجرين والأنصار ؛ ولما عزم على التفويز برجاله عبر الصحراء القاحلة الحالية من الماء والتي لم يقطعها قائد قبل خالد بقوات جسيمة (١) ، قالوا له : و أنت رجل قد جمع الله لك الخير (٧) ، فشأنك (^) » .

وليس من السهل أن يثق الرجال بقائدهم ، وليس من السهل أن يستحوذ القائد على ثقـة رجاله به . فالرجال يريدون من قائدهم : أن يدافع عنهم ويحميهم من الأخطار، وألا يستأثر بالراحة والدعة والمال دونهم ، وألا يوقعهم في المهالك دون مسوغ، وأن يتحمل المسؤولية كاملة ولا يتملص منها ويلقيها على عواتق الآخرين ، وأن يكون شجاعاً مقداماً في الحرب ، رؤوفاً رحيماً

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٩٨/٣ )وابن الاثير ( ١٩١/٢ )·

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر ص (۲۱۲)٠

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ٧/٧/٧ ) والاصابة ( ٢/١٠٠ ) واسد الغابة ( ٢/٢ ° )٠

<sup>(</sup>٤) الاصابة (٢/٩٩) .

<sup>(</sup> ٥ ) الطبرى ( ٢/٥٥٥ ) ٠

<sup>(</sup>٦) سيرة أبن هشام (٢٥/٣) واليعقوبي (٢٩/٢)٠

<sup>(</sup> Y ) ولم يقطعها قائد بعده بقوات جسيمة ·

<sup>( ^ )</sup> الطبري ( ۲/۳/۲ ) وأبن الاثير ( ۲/۲٥٢ )٠

لقد وجد رجال خالد في قائدهم كل هذه المزايا وأكثر ، فلا عجب أن يولوه ثقتهم حق يخاف عمر أن يفتتن به الناس (١١)، وأن يفرحوا بالقتال تحت رايته (٢) ، وهم أشد ما يكونون اطمئنانا وأمناً .

وليس من السهل أن يثق القائد برجاله ، فالقائد يريب من رجاله أن يطيعوه وينفذوا أوآمره برحابة صدر ، وأن يجتازوا العقبات والأخطار بلا تردد ولا خوف ، وأن يبذلوا كل جهودهم لتحقيق النصر ، وأن يقدموا بشجاعة وتضحية وعزم لنيل الظفر .

لقد وجد خالد في رجاله كل هذه المزايا وأكثر ، فلا عجب أن يبادلهم ثقة بثقة ، فيصفهم في كتابه إلى ( هرمز ) قائد كسرى بقوله و . . فقد جئتك بقوم يحبّون الموت كا تحبّون الحياة (٣) ، .

لقد كان خالد يبادل مرجمه الأطى ثقة بثقة ، بثقون به ويثق بهم ، كا كان يثق بنفسه ويثق برجاله ويثق رجاله بـــه .

لقد كان موضع ثقة الجميع لأنه كان أها الثقة .

## (ح) الحبة المتبادلة:

هناك فرق ظاهر بين الثقة والحبة ، فقد تثق بكفاية إنسان وقابليته على إنجاز واجب ما ، ولكنك لا تحبه .

وقد تحب إنساناً ما ولكنكلا تثق بكفايته أو لا تثقبه من كافة النواحي. فإذا اجتمعت الثقة والحبة في إنسان ، فكان موضع ثقة الناس وعبتهم ،

<sup>(</sup>١) أبن الاثير (٢٠٧/٢) .

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري ( ٢/٩١) .

<sup>(</sup>٣) الطبري (٢/٥٥٥) ٠

فإن نجاح هذا الإنسان في الأعمال العامة ومنها الأعمال العسكرية مضمون إلى حد بعد .

لقد كانت الحبّ متبادلة بين خالد ورجاله ، وقد ظهرت هذه الحبة في معارك خالد. ويكفي أن نتذكر كيف بادر القمقاع بن عمر والتميمي وجماعته إلى إنفاذ خالد من غدر ( هرمز ) وجماعته في معركة ( ذات السلاسل ) (۱۰) و كيف كان أصحاب خالد يسارعون إلى تنفيذ أو امره بكل حرص وإقدام .

كا ظهر حب الناس لخالد وتقديرهم له بعد موته حيث لم تبق له سلطة ولا نفوذ شخصي ليخشاه الناس ويرجوه ؛ فرثاه عمر بقوله : « قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق (٢) ، ، كا رثاه كثير من الصحابة وكثير من الشعراء .

أما حب خالد لرجاله، فيكفي أن نذكر أنه كان يستأثر دونهم بالمخاطر. ويؤثرهم بالخير والأمان ، ويحب لهم ما يحبته لنفسه ؛ ولكن حب لهم كان حب القائد لرجاله فحسب : إذ لا نعرف أن بكى لمصرع شهيد ولا الناع لمقتل مجاهد ، لأن البكاء واللوعة لا يجديان شيئًا!

لقد كان حبه لرجاله يزداد كلما ازداد إقدامهم وبلاؤهم فالشجاع المقدام ، هو الذي يحظى بحب خالد ورعايته ولو كان أبعد الأبعدين عنه قرابة ونسبا و الجبان الرعديد لا مكان له في قلب خالد ولو كان أقرب الأفربين إليه قرابة ونسبا لذلك اختص خالد ببعض الرجال الذين صاحبوه في حروب أهل الردة ورافقوه إلى العراق ، وقاتلوا معه في الشام ، فلما عادوا إلى العراق ، نسوا الفخر إلا فخرهم بأيامهم مع خالد (٣).

لقد كان خالد يحرص كل الحرص على بقائهم إلى جانبه ما استطاع إلى

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٥٥٥) .

<sup>(</sup> ٢ أ) ابن عساكر ص ( ٧١٤ ) ٠

<sup>(</sup>٣) الطبري ( ٢/٨٤/٥ ) حول فخر اهل الايام من اهل الكوفة بايامهم مع خالد وعدم ذكر غيرها من الايام احتقارا لها واستصغارا لشانها ·

ذلك سبيلاً ، وأكثر هؤلاء أصبحوا معارف وأحبابه في ساحات القتال ، فكانت محبتهم المتبادلة محبة رفقاءالسلاح في الضراءلا محبة رفقاء اللهو فيالسراء.

لقد كانت علاقة خالد برجاله علاقة حياة أو موت لا علاقة قصعة وثريد!!.

#### ( ط ) الشخصية القوية النافذة :

لم تكن شخصية خالد قوية نافذة فحسب ، بل كانت شخصية مستحوذة كاسحة أيضاً .

لقد ذهب خالد من المدينة إلى ( مؤتة ) جندياً بسيطاً ، ولكنه عاد إلى المدينة قائداً منتخباً ؛ وليس من شك في أن قوة شخصية خالد كانت من عوامل تسليمه مقاليد قيادة جيش المسلمين في ( مؤتة ) .

ولما كتب عمر إلى أبي عبيدة يأمره أن يقيل خالداً ويعقله بعامته ويعزله عن عمله ، لم يستطع أبو عبيدة أن ينفذ أمر عمر في خالد بنفسه فجلس على المنبر ساكتا لا يقول شيئا ، مع أن أبا عبيدة يومها كان قائداً عاما في الشام وكان خالد وغير خالد في أرض الشام بإمرته ، وما كان إقدام بلال بنرباح مؤذن رسول الله عليه تنفيذ أمر الخليفة دون غيره ، إلا لأنه كان موضع ثقة الناس واحترامهم وإجلالهم لموضعه من النبي عليه ولماضيه المجيد في خدمة الإسلام.

وبقي خالد متحيراً بعد هـذا الحادث ، لا يدري أمعزول هو أم غير معزول ، ولا 'يعلمه أبو عبيدة بعزله تكرمة وتفخمة ، فكتب عمر الفاروق إلى خالد بالإقبال إليه ، فلما قدم على عمر شكاه وقال له : و قد شكوتك إلى المسلمين ، فبالله إنك في أمري لغير بحل (١) ، ، فقال له عمر : و يا خالد!

<sup>(</sup>١) ابن الاثير (٢٠٧/٢) وفي الدلاذري (ص ١٢٢): « أن ولاية أبي عبيدة الشام أتته والناس محاصرون في دمشق ، فكتمها خالدا أياما لان خالدا كان أمير الناس في الحرب ٢٠٠٠

والله إنك على لكريم ، وإنك إلى لحبيب ، ١١٠ .

فأي شخصية نافذه قوية ، تلك التي يقدرها أبو عبيدة بن الجراح كل هذا التقدير ويحترمها كل هذا الاحترام .

وأية شخصية مستحوذة كاسحة تلك التي يقول صاحبها لمثل عمر القوي المهاب : • قد شكوتك إلى المسلمين .. !! ، فلا يجد عمر الذي لم يترك له الحق صديقا ، كا يقول هو عسن نفسه ، أمامه إلا أن يسترضيه بأسلوب هين لينن رقيق .

تلك مي شخصية سيف الله خالد بن الوليد .

# ( ي ) الماضي الجيد :

عرفسا نسب خالد ، وعرفنا أنه من أشرف بطون قريش وابن عظم مكة المكرّمة ، وأمه أخت ميمونة أم المؤمنين ؛ فياضيه من هذه الناحية مشرّف جداً.

وقد ترعرع في بيت كريم ، له تقاليده الكريمة في تربية أولاده على الصدق والاستقامة والرجولة ، فنشأ بعيداً عن الفحشاء والمنكر والبغي ، متفرغا لإشباع هوايته المفضلة في التدريب العسكري وممارسة قيادة الفرسان؛ فتولى الأعنة والقبة وهو لا يزال في عنفوان شبابه متقدما على الكثيرين من بني مخزوم : من إخوت وبني عمومته ، وكثير منهم أكبر سنا من خالد وللسن عند العرب قيمة كبيرة في تولي المناصب المهمة – وذلك لحسن سيرته وسمعته بين الناس بالإضافة إلى كفايته العسكرية .

ولو لم يكن ماضيه قبل الاسلام مشرفًا ، لما خصه النبي عَلَيْنَ بالسؤال عنه

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير (۲/۲<sup>۲</sup>)٠

حين كان النبي مَلِيَّةِ بمِكة أيام عمرة القضاء، فقال : و أين خالد ! .. ما مثل خالد من جهل الإسلام . الخ (۱) ، ، فلما أسلم أصبحت مكانته مرموقة بين المسلمين وعند الرسول صلوات الله وتسليمه عليه : و ما كان رسول الله مَلِيَّةِ فيم أسلمت يعدل بي أحداً من أصحابه فيا يجزئه (۲) ، كا ذكر خالد عن نفسه، وكما نامسه فعالا في التاريخ .

ذلك يدل بوضوح على أن ماضيه كان ناصماً بجيداً في أيامه الأولى قبـــل الإسلام وفي أيامه الأولى بعد الاسلام .

وابتدأ خالد يضيف إلى هذا الماضي النظيف لبنة بعد لبنة من الشرف الرفيع في انتصاراته العسكرية ، فأصبح ماضيه يعلو مجاضره ولا يزال يعلو كل يوم ، حتى بلغ درجة من الرفعة والسمو يضطر معها الذي يريد أن يرى قعتها - إذا كان حديد البصر - أن يضع يديه على غطاء رأسه من شدة علو قعة ذلك البناء .

يكفي أن نذكر بعض ماضيه العسكري فقط ، فقد شهد في الجاهلية ثلاث معارك ضد المسلمين ، وشهد في عهد النبي النبي عليه اثنتي عشرة معركة ، وشهد في حروب أهل الردة ثلاث معارك هي أهم وأخطر وأكبر معارك أهسل الردة ، وقاتل الفرس وحلفاءهم في خمس عشرة معركة ، وخاض في طريقه من العراق الى أرض الشام غمار أربع معارك ، وقاد سبع معارك في أرض الشام ، فكان عدد ما شهده من معارك في حياته العسكرية أربعة وأربعين مشهداً ، كانت نتائجها باهرة جداً في تاريخ الاسلام وفي تاريخ العرب المسلمين.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۲۹٤/۷) .

<sup>(</sup> ٢ ) طبقات ابن سعد ( ٢٥٢/٤ ) و ( ٣٩٤/٧ ) ·

له راية ؟ وأي قائد قديم أو حديث بقيت آثار فتوحاته من اليمن جنوباً الى أرض العراق والشام شمالاً كل هذه القرون الطوال ؟ .

ذلك هو ماضي خالد ، يزداد بحاضره كل يوم علواً : لقد جمع المجد من أطرافه ، مجد المنبت الطيب ، ومجد النشأة الكريمة ، ومجد التاريخ ، فلل عجب أن يكون من أكبر مفاخر أصحاب الآيام ، هو قولهم : قاتلنا تحت لواء خالد ؛ ليعرف الناس أنهم أبلوا في خدمة الاسلام وفي خدمة الفتح الإسلامي أعظم البلاء .

#### (ك) معرفة مبادىء الحرب وتطبيقها (١)

# أولاً – اختيار المقصد وادامنه (٢):

كان خالد يختار مقصده بعــد تفكير عميق ، ويعمل جاهداً في سبيل تنفيذه ، ولا يفكر أبداً في التحول عنه قبل الحصول عليه .

كان مقصده في غزوة (أحد) تحطيم رماة المسلمين الذين يحمون ظهور المسلمين ، ليستطيع بعد تحطيمهم ضرب مؤخرة المسلمين وتطويقهم وإقناء قواتهم من بعد ذلك . لذلك راقب بيقظة بالغة حركات وسكنات هؤلاء

<sup>(</sup>١) مبادىء الحرب: هي الجوهر التي ينشيء في القائد ( السجية ) الصحيحة في تصرفاته في الحرب، وهي العنصر التي يتكون منها مسلك القائد في اعماله بصورة طبيعية وغير متكلفة ٠

وكان خالد يعرف هذه المبادىء بالفطرة السليمة التي تدل على استعداده الفطري المتاز للقيادة · وقد طبق خالد هذه المبادىء في معاركه كلها ، مما كان له اثر حاسم في المتصاراته ·

<sup>(</sup> ٢ ) اختيار المقصد وادامته : في كل حركة حربية من اللازم اختيار المقصد وتعريفه بوضوح · ان المقصد النهائي هو تحطيم ارادة العدو على القتال ، ويجب ان توجه كل صفحة من الحرب وكل صفحة منفردة نحو هذا المقصد الاعلى ، ولكن لكل من هذه الصفحات مقصد محدود يجب ان يعرف بوضوح ·

الرماة ، فلما انسحب بعضهم خلافاً لأوامر الرسول بالقيالي نصت على ضروزة ثباتهم في مواضعهم حتى انتهاء المعركة ، انتهز خالد هذه الفرصة السانحة ، فحقق مقصده في القضاء على الرماة وضرب المسلمين من الخلف ، بما هدد المسلمين في ( أحد ) بالفناء لولا عبقرية قيادة الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام .

وكان مقصده في كل معاركه أن يقضي على قائــــد عدوه ، حتى يبقى رجال ذلك القائد قطيعاً بدون راع ، فيقرون أو يستسلمون .

لقد استطاع خالد فعال في أكثر معاركه أن يقضي على قائد القوات المعادية له : إما بالمبارزة أو بإدامة زخم الهجوم على مقره حتى يقتل أو يضطر إلى الفرار .

وفي معركة اليرموك الحاسمة ، كان مقصد خالد ، أن يحرم مشاة الروم من إسناد فرسانهم ، لذلك هجم بالقلب متوخياً فصل خيل الروم عن مشاتهم ، أفسح المجال لحيل الروم للخروح من مكانها الذي تقاتل فيه بعد التضييق بشدة عليها ، فخرجت تلك الحيل تشتد في الصحراء . في ذلك الوقت بقي المشاء وحدهم فسهل على خالد القضاء عليهم .

تلك أمثلة قليلة عن اختيار المقصد وإدامته ، ولعل مقصد خالد في كل معركة خاضها كان ظاهراً بوضوح للعيان ، لذلك كان النصر حليف خالد في كل حروب.

# ثانيا - التمرض (١١) :

كانت معارك خالد كلتها تعرّضية ، إذ لم يتخف في كل حياته العسكرية خطّة دفاعية واحدة ولم يخض معركة دفاعية واحدة ، فكان بحق قائداً تعرّضياً مشبعاً بروح التعرّض .

<sup>()</sup> التعرض: هو الهجوم على العدو لسحقه ولا يتم الحصول علي النصر الا بالتعرض وحده ·

ومن النادر جداً أن تجد في كل أدوار التاريخ قائداً لم تضطره الظروف في وقت من الأوقات أن يمارس خطة دفاعية ثم يستأنف التمرّض من بعدها ، أما خالد فكان دائماً في تعرض مستمر ، وكان لعبقريت في القيادة أو حاسم في الخاذه هذا الموقف دائماً ؛ ولست أشك في أن غير خالد ما كان ليقدر م على التعرّض في مثل تفوق العدو بالعدد والعدد فواقاً ساحقاً على قوات خالد . إذ كان لا بد له من أن يتخذ موقف المدافع في كثير من تلك المعارك انتظاراً للإعدادات ؛ ولكن خالداً لم يفكر ابداً ، حق بحرد تفكير ، في الدافع .

لقد كان لتمرض خالد أثر في القضاء المبرم على فتنة بني حنيفة في اليامة، بعد أن أخفق قائدان من قبله في القضاء عليها ، وبعد أن نكبت بنو حنيفة هذن القائدين (١) ، فارتفعت معنوباتها وزادت قوتها قوة .

وكان لتعرض خالد أثر حاسم في فتح ( 'دومة الجندل ) بعد أن استعصت على عياض بن غنم ، فأشجى أهلها عياضاً وشجوا به (٢) مدة طويلة كانت كافية ليفتح خالد خلالها من جنوب البصرة إلى شمال ( التَفلُوجَة )(٣) من أرض العراق .

وكان لتعرض خالد أفر حاسم في انتصار المسلمين على الروم في (اليرموك) بعد أن كان المسلمون متضايقين هناك (١٤) .

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٥٠٥) ٠

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري (٢/ ٧٨ )·

<sup>(</sup>٣) الظوجة : وكان يطلق عليها مدينة الانبار تقع غرب بغداد على نهر الفرات •

<sup>(</sup> ٤ ) الطبري ( ٩٢ ) وانظر الطبري ( ١٥٣/٣ ) وابن الاثير ( ٢٩٥/٣ ) ، فعندما تحشد الروم لاستعادة ( حمص ) من ايدي المسلمين القبل خالد من قنسرين الي ابي عبيدة ، فاستشاره ابو عبيده فاشار بالتعرض عليه واشار غيره بالتحصين ومكاتبة عمر ، فاطاعهم وعصى خالدا ، ثم اشار عليه ثانية بالخروج الى الروم ، فلما فعل ابو عبيدة فتح الله عليه .

وكان لتعرض خالد أثر في فتح دمشق إذ لولا يقظة خالد وتحفزه لقاومت تلك المدينة المحاصرة أمداً طويلاً .

لقد كان خالد يحمل طاقات تعرضية ، لا تنضب ، وكان بجرد وجوده في جيش من جيوش المسلمين يجعل ذلك الجيش متحفزاً أبداً للتعرض ، ولم يكن خالد يحرصكل الحرص على التقدم والمبيت في تعبية كاملة – على الرغم من صعوبة حركة القطعات وهي متخفذة تشكيلات القتال – إلا ليكون حاضراً باستمرار للتعرض على عدوه فيكل وقت وبكل مكان .

#### ثالثا \_ المباغتة (١١) :

كان خالد مشبعا بروح ( المباغنة ) كاكان مشبعا بروح ( التعرض ) وليس في التاريخ قائد برز بين القادة في إنجازاته العسكرية وفي انتصاراته إلا وهو مشبع بروح المباغنة وبروح التعرض الآن هذين المبدأين هما أهم مبادى الحرب كلها وهما أهم أسباب الانتصار في الحروب .

<sup>(</sup>١) المباغتة: المباغتة اقوى العوامل وابعدها اثرا في الحرب، وتأثيرها المعنوي عظيم جدا، وتأثيرها من الناحية النفسيةيكمن فيما تحدثه من شلل متوقع في تفكير للقائد الخصم .

وفيما يلي بعض الوسائل التي يمكن الحصول بها على المباغتة :

١ - بكتمان الاستعدادات للخطط الحربية وبكتمان جسامة القوات الاحتياطية ٠

٢ - بالتنقل السريع للقطعات من نقطة الى اخرى ، تمهيدا لانزال الضربة علــــى
 موضع لا يتوقعه العدو •

٣ - باستخدام الارض الشديدة او بعبور الموانع التي تعتبر غير قابلة للعبور ٠

٤ - باستخدام اسلحة جديدة غير متوقعة او اساليب تعبوية جديدة ٠

وتتم المباغتة اما بالمكان ، اي من مكان لا يتوقعه العدو ، واما بالزمان اي في زمان لا يتوقعه العدو ، واما بالاسلوب ، اي باسلوب قتال جديد لا يتوقعه العدو ، واما بسئلاح جديد مؤثر لا يتوقعه العدو وغير مستعد لمقاومته

فما هي المباغتة ؟ .

المباغنة هي إحداث موقف لا يكون العدو مستعداً له ، والكمّان من أهم الوسائل التي تؤدي للمباغنة .

والسرعة في التنقل لإنزال ضربة لا يتوقعها العدو: في زمان لا يتوقعه أو في مكان لا يتوقعه ؛ واستخدام الأرض الصعبة وعبور الأراضي الصعبة، واستخدام أسلحة حديدة غير متوقعة أو أساليب تعبوية جديدة غير متوقعة ، كلها وسائل تؤدي المباغتة أيضاً.

لقد طبق خالد في حروبه كل هذه الوسائل فباغت غدوه في كل معركة خاضها تقريبا بوسيلة أو أكثر من هذه الوسائل ، فكان ذلك من أهم أسباب انتصارات، ، حتى ليمكن اعتبار معاركه نماذج رائعة لتطبيق وسائل الماغتة.

لقد كتم استعداداته للهجوم على رماة المسلمين في (أحد) ، فلما حانت له الفرصة المناسبة الهتبلها بسرعة خاطفة ، فضرب الرماة وضرب المسلمين من الخلف بعد ذلك ، وبهذا جعل النصر ينتقل من صفوف المسلمين إلى صفوف المشركين .

وفي غزوه (مؤتة) كتم استعداداته للانسحاب ، وأظهر ساقة المسلمين عظهر القوة الجسيمة وذلك بنشرها في ساحة كبيرة من الأرض وبما أحدثته من جلبة وأصوات ؛ فلما أنجز انسحاب (القسم الأكبر) من قوات المسلمين وأصبحت في مأمن من مطاردة الروم لها ، سحب الساقة بسرعة خاطفة أيضا إلى منطقة أمينة ، وبذلك خاص المسلمين من خطر الفناء .

ولما تحرك نحــو (طليحة) أظهر أنه اتجه إلى منطقة (طي) لا الى ( بزاخة ) منطقة (طليحة ) وبذلك جعل وطيء ، تنفصل عن وأسد، قوم وطليحة ، وتسرع الى منطقتها ، وبهذا ضعف وطليحة ، وسهل على خالد القضاء عليه .

تلك أمثلة قلملة عن كتان خالد لاستعداداته العسكرية ونياته .

أما سرعة تنقل قطعات، من نقطة الى أخرى ومن مكان الى آخر ، تهيداً لإنزال الضربة على موضع لا يتوقعه العدو ، فقد كانت كل تنقلات خالد في كل معاركه تسم بالسرعة الفائقة . فقد أقام خالد في العراق مثلاً – سنة وشهرين فقط ، فتح خلالها من جنوب البصرة إلى « الفراض ، على تخوم الشام والعراق وأنقذ خلالها عياضاً في «دومة الجندل» ، ولا يمكن أن يتم كل ذلك في مشل هذا الوقت القصير تجاه مقاومة جيوش نظامية لامبراطورية عريقة في المجد كالامبراطورية الفارسية ، إلا بسرعة التنقل من مكان إلى مكان .

وهنا لا بد لنا من أن نذكر كيف قطع الصحراء من (قراقر) إلى و سوى ، في ليال ، مما جعل حاميات المدن والمواقع التي صادفته في طريقه بين العراق وأرض الشام تستسلم لقواته بعد قتال طفيف أو بدون قتال ، لأنها لم تكن تتوقع أبداً أن تلاقي قوة جسيمة من المسلمين تظهر عليهم من هذا الاتجاه في هذا الوقت بالذات .

وعبور خالد الصحراء من الطريق الخطر الذي اختاره مباغتة فدّة في التاريخ العسكري لا أعرف لها مثيلا ، ولست أعتقد أن عبور و هانيبال ، للألب (١) وعبور و نابليون ، للألب أيضاً ، ولا تقويز تابليون من صحراء سيناء أو قطع الجيش البريطاني لهذه الصحراء في الحرب العالمية الأولى ، يكن أن تعتبر شيئا إلى جانب مفامرة خالد في تفويزه ، لأن عبور الجبال أمهل بكثير من عبور الصحراء لتيسر الماءفي الجبال وعدم تيسره في الصحراء ، ولأن صحراء سيناء فيها كثير من الآبار والأماكن المأهولة وعدم تيسر ذلك في الصحراء التي قطمها خالد ، فكان نجاح خالد في عبور الصحراء مباغتة كاملة للروم لم يكونوا يتوقعونها بتاتاً .

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في كتاب: هنيبعل لجورج مصروعة (٢٩٠/١ - ٣٠١) .

أما استخدام خالد أساليب تعبوية جديدة ، فقد اشتهر خالد بأن فكرته التعبوية متطورة باستمرار ، فهو لا يكاد يقاتل بأساوب تعبوي واحد في معركتين بل هو يبدل أساليبه التعبوية في معاركه ، فيحير عدوه ولا يدع له مجالاً لمعرفة ما يطبقه في المعارك من أساليب .

قاتل خالد المسلمين في معركة وأحد ، بأسلوب الكر والفر (١٠) وقاتل يوم و الحندق ، بأسلوب الصفوف (٢) ، وقاتل أهل الردة بأسلوب و النظام الحاسي ، (٣) ، وقاتل الفرس بأساليب متعددة : بأسلوب النظام الخاسي تارة وبأسلوب وضع الكائن بالاضافة إلى النظام الخاسي ، وبأسلوب التقدم بأرقال متعددة تجتمع في مكان معين وفي وقت معين لضرب العدو من جميع الجهات وبأسلوب التقدم برتل واحد . . الخ . وقاتل في ( اليرموك ) بأسلوب الكراديس (١) بتعبية لم تعهدها العرب من قبل (٥) ، وهكذا كان لحالد

<sup>(</sup>۱) اسلوب الكر والفر: هو أن يهجم المقاتلون بكل توتهم على العدو، فأن صعد لهم العدو أو أحسوا بالضعف نكصوا ثم أعادوا تنظيمهم وكروا ، وهكذا يكسرون ويغرون حتى يكتب لهم النصر أو الاخفاق أنظر الرسول القائد ص (١٠٤) الطبعة الثالثة أ

٢ ـ القتال باسلوب الصفوف: يكون بترتيب المقاتلين صفين أو اكثر على حسب عددهم وتكون الصفوف الامامية من المسلمين بالرماح لصد هجمات الفرسان، وتكون الصغوف المتعاقبة الاخرى من المسلمين بالنبال لتسديدها على المهاجمين من الاعداء · انظر الرسول القائد ص ( ١٠٤) الطبعة الثالثة ·

<sup>(</sup> ٢ ) النظام الخماسي : ترتيب القوات لتكون محمية من الجهات الاربعة ، وذلك بترتيب : ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة ، ثم جعل القلب في الوسط · راجع كتـــاب الجندية في الدولة العباسية المرحوم الرئيس الركن نعمان ثابت ص (٢٣٨) ·

<sup>(</sup>٤) اسلوب الكراديس: مشابه النظام الخماسي غير ان تشكيلات النظـــام الخماسي وهي: ( الميمنة والميسرة والمقدمة والساقة والقلب) يتآلف كل منها من عدد من الكراديس ( الكتائب) · راجع مقال ( جيش المسلمين في عهد بني امية ) في ص (٦٤٢) من العدد الثاني المجلد الرابع من مجلة المجمع العلمي العراقــي الصادرة بتاريـخ ( ١٣٧٥ هـ ١٩٥٦ م ) ·

<sup>(°)</sup> الطبري ( ۱۳/۲ ° ) وابن الاثير (۱۸۸۲ ).

في كل يوم وفي كل ممركة أسلوب .. وهو أول من قاتل بأسلوب الكراديس في الإسلام (١١) ، والحق أن خالداً كان ماهراً جداً بتعبية الجيوش وتأمين حمايتها وزجتها في المعركة واستخدام أجزائها المختلفة بتعاون وثيق في المحل اللازم والوقت اللازم ، وبذلك انتصر بفئته القليلة على الفئة الكثيرة بإذن الله .

لقد استخدم خالد أساليب القتال كافة التي يمكن الحصول بها على المباغتة، وبالإضافة إلى ذلك ، فقد كان متيقظا منتبها إلى حركات العدو ونياته وكان حريصاً غاية الحرص على سلامة رجاله ، لذلك استطاع أن يباغت عدو، دامًا ولم يستطع عدو، أن يباغته أبداً .

# رابعاً - تحشيد القوة (٢) :

كان خالد 'يعير مبدأ ( تحشيد القوة ) اهتمامه الكبير ، لأنه كان يعلم أن عدد القوة و عد دها له أثر كبير في إحراز النصر .

لقد عمل جاهداً على فصل (طيء) عن ( اسد) قبل مهاجمته ( 'طليحة) ، وعمل على ضم هذه القبيلة إلى قواته ، فكان لها أثر ملموس في قتال و قيس ، حلفاء و 'طليحة ، "".

وقد ضم إليه رجال شرحبيل بن حسنة والمدد للذي قدم من المدينة المنورة قبل أن يقاتل مسيلمة الكذاب في و اليامة ، ، وبذلك أكمل تحشيد قوت. قبل البدء بالقتال (٤) .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن خلدون في مقدمته من ( ٢٧٣) ان اول من ابطل الصف وصار السي التعبية كراديس هو مروان من الحكم · وهذا خطأ والصحيح هو ما ذكرناه اعلاه ·

<sup>(</sup> ٢) تحشيدالقوة : هو حشد أعظم قوة أدبية وبدنية ومأدية واستخدامها فيسي الزمان والمكان الجازمين .

<sup>(</sup> ٢ ) المطبوي ٢/ ٤٨٥ ) وابن الاثير ( ١٣٣/٢ ) .

<sup>( £ )</sup> الطبري ( ٢/ ٥٠٤ \_ ٥٠٠ ) ·

وضم إليه رجال المثنى بن حارثة الشيباني ورفقائه من القادة في العراق ، قبل أن ينشب الحرب ضد الفرس في أرض الرافدين (١).

وكان يحرص كل الحرص أن يجمع أرتاله في مكان معين في وقت معين قبل أن يقوم بالهجوم على العدو ، كما جرى ذلك في معركة ، ذات السلاسل ، و ، المصيخ ، و ، الثنى ، و ، الزميل ، .

ولكنه كان لا يهتم بكثرة عدد رجاله اهتامه بوجود عدد من المؤمنين الصادقين بين صفوف رجاله ، أي أنه كان يهتم به « النوعية ، أكثر من اهتامه به « الكية ، ، لذلك حرص أن يستصحب معه صحابة رسول الله عليه الذين كانوا في العراق إلى الشام (٢) ، وكان يتمنى أن يقاتل مصع المهاجرين ويفضلهم على غيرهم من الناس (٣) .

إن خالداً طبق مبداً ﴿ التحشد ﴾ في كل معاركه ، ولم يدخر وسعاً لتحشيد قوة مادية ومعنوية في كل معركة خاضها .

خامساً - الاقتصاد بالجهود (أ) :

راعي خالد مبدأ ، الاقتصاد بالجهود ، في كل معاركه ، فكانت قوات

 <sup>(</sup>١) الطبري (٢/١٥٥٥) وابن الاثير (١٤٧/٢)

<sup>(</sup>٢) المطبري (٢/٥٠٥) ٠

<sup>· (</sup>۲) الاصابة (۲/۹۹)

<sup>(</sup>٤) الاقتصاد بالمجهود: هو استخدام اصغر قوة للامن او لتحويل انتباه العدو الني محل اخر وصد قوة معادية اكبر منها ، مع بلوغ الغاية المتوضاة .

ان الاقتصاد بالمجهود يدل على الاستخدام للقوة والتصرف الحكيم بجميع المواد لغرض الحصول المتوازن على التحشد المؤثر في الزمان والمكان الحاسمين .

أقل بكثير من قوات أعدائه ، وكان يعود هن عن قلة رجاله بأساليبه التعبوية الفذة وبفت العسكري الممتاز .

كان دائمًا في الأمام قريباً من مواطن الخطر ، وذلك حق يرى بعينيه حقيقة الموقف ويعمل فوراً على معالجته ، دون أن يكبد قواته خسائر لا مسوء غلما .

وكان يستأثر بالخطر دون رجاله ، فيتربص بقائد جيش المدو ليقضي ، عليه أما إذا أقدم ذلك القائد على الظهور في ميدان البراز ، فخالد حاضر لمبارزته وإنهاء الحساب معه .

لقد كانت شخصية خالد وقيادته العبقرية وشجاعته الشخصية ، هي العوامل الحاسمة للاقتصاد بالمجهود ، وعدم تكبيد المسلمين خسائر بالأرواح ، وإكال ما يعانيه المسلمون من نقص في العدد والمعدات .

لقد كان خالد قوة هائلة تموُّض عن كل نقص وتحمى من كل خطر .

## سادسا - الأمن (١) :

طبق خالد مبدأ ( الأمن ) بشكل رائع يدعو إلى الإعجاب الشديد .

كان خالد لا يتحرك إلا على تعبية ، ومعنى ذلك أنه يخرج مقدمة ومجنبتين ومؤخرة لقوته ، لتكون محمية من جميع الجهات .

وكان لا يبيت إلا على تعبية ، ومعنى ذلك أنه يؤمن حماية قوات من جميع الجهات أيضاً ، ويكثر من الحراسات .

وكان لا ينام ولا ينيم ، أي أنــه كان يفتش بنفسه قطاعات الحماية

<sup>(</sup>١) الامن : هو توفير الحماية للقوة ولمواصلاتها لوقايتها من المباغتة ، ومنسع العدو من الحصول على المعلومات ·

والحراس ، حق يتأكد من قيامهم بواجباتهم بشكل ممتاز .

وكان لا يخفى عليه شيء من أمر عدره ، ومعنى ذلك أنه كان يكثر من إرسال العيون والأرصاد ويقوم بنفسه بالاستطلاع الشخصي – كل ذلك ليحصل على المعلومات التفصيلية عن عدوه ويحرمه من الحصول على المعلومات عن قطعاته .

وطبق مبدأ ( الكتهان ) في كل حركاته ، فحرم العدو من معرفة نياته قبل وقت مناسب ليتخذ لإحباطها التدابير المناسبة .

تلك هي تدابير خالد الوقائية لسلامة رجاله وأمنهم ، لذلك لم ينجع أعداؤه في محاولاتهم لمباغتة قواته ، ونجح هو كثيراً في مباغتة اعدائه .

إن تـــدابير خالد الأمنية من أروع أمثلة التاريخ العسكري السهر على أمن وسلامة رجاله من مكائد الأعداء .

# ( سابعاً ) المرونة (١) ،

كانت لقوات خالد قابلية فائقة على التنقل من مكان إلى آخر بكفاية وسرعة ، يكفي أن نذكر أنها تجعت في اختراق الصحراء من أصعب طرقها بأسرع وقت وبدون خسائر غير اعتبادية .

لقد امتاز خالد بمقدرته الفذة على غرس روح قابلية الحركة في رجاله

<sup>(</sup>١) ان المبدأ الذي كان يسمى قبل الحرب العالمية الثانية بمبدأ (قابلية الحركة) اصبح يسمى الان مبدأ (المرونة) ذلك لان (قابلية الحركة) تدل على الحركة المادية، وهي صيغة نسبية لا نعبر عنها تعبيرا صحيحا الا بالمقارنة مع قابلية حركة العدو.

ان ( المرونة ) تعني اكثر من ذلك · انها لا تتضمن قوة الحركة فحسب ، بل قسوة العمل السريع · كذلك على القائد ان يكون مرن الفكر ، وعليه ان يطبق تلك المرونة عند وضع الخطط لحملته ، وان تكون خططه بشكل يمكنه من ان يعدل سريعا حركات قواته حين تضطره الظروف غير المتوقعة ·

وجملهم يعملون بسرعة خارقة في مختلف الظروف والأحوال ذلك لأن خالداً كان يمتلك ذكاء لماحاً : يفكر بسرعة ، ويقرر بسرعة ، وينفذ بسرعة .

وكان قائداً مرناً في خططه ، فهو لا ينفك يعد لها بسرعة ودقـــة كلما الجأته أحوال الموقف المتطور الذي لا يستقر على حال .

لم يكن يدور بخلد قائد المشركين العام في (أحد) أن بإمكانه ضرب المسلمين من الخلف ، ولكن خالداً انتهز فرصة انسحاب رماة المسلمين ، فضرب قوات المسلمين من الخلف وطوقهم بفرسان دون أن ينتظر أوامر القائد العام .

وكانت خطته أن يقضي على فتنـــة (طليحة) بأسرع وقت بمكن ، ولكنه توقف عن الحركة ثلاثة أيام لكي تستطيع (طيء) أن تسحب رجالها من إسناد (طليحة).

ولما عباً خالد جيشه للقتال ، قالت (طيء) : نحن نكفيك (قيساً) فإن بني (أسد) حلفاؤنا ! – فقال خالد : « قاتلوا أي الطائفتين شئم (١) ، فاعترض عدى بن حاتم على قومه (طيء) قائلاً : لو نزل هذا على الذين هم أسرتي الأدنى فالأدنى لجاهدتهم عليه : « والله لا امتنع عن جهاد بني (أسد) لحلفهم ، فقال له خالد : « إن جهاد الفريقين جهاد لا تخالف رأي أصحابك وأمض بهم الى القوم الذين هم لفتالهم أنشط (٢) ،

فساذا كان يحدث لو أصر خالد على رفض رغبة (طيء) وإنفاذ رغبة عدي بن حاتم بحجة أن أسدا مرتدون لا فرق بينهم وبين قيس، وأن عدم مقاتلتهم على اعتبارهم حلفائهم أمر من أمور الجاهلية يبرأ منه الإسلام ؟؟ .

<sup>(</sup>١) الطبري ( ١٣٢/٢) وابن الأثير ( ١٣٢/٢)·

 <sup>(</sup> ۲ )الطهري ( ۲/۲۸ ) وابن الاثير ( ۱۳۳/۲ ) .

وكانت أوامر أبي بكر الصديق لخالد: أن يُقيم في و بزاخة ، بعد الفراغ من أمر و طلبحة ، حتى يكتب إليه بأمره . ولكن خالداً قدر أن الانتظار قد يفيد مالك بن نويرة لترصين قواته ومضاعفة استعدادها للقتال ؛ لذلك قرر المسير إلى و مالك ، بعد فراغه من و طلبحة ، مباشرة غير ملتفت لاحتجاج الأنصار (۱۱) ، فلو لم يكن مرنا وبقي مدة من الزمن ينتظر وصول الأوامر والوصايا والتوجيهات ، لكان من المحتمل أن يشتد عضد مالك و يزداد خطره ، فلا يقوى المسلمون على تحطيمه بسهولة وأمان .

وفي أول معركة خاضها خالد في العراق ضد الفرس ، أعد خالد قوات للماجمة و الحفير ، ، فلما علم بأن الفرس سبقوه إليه ونزلوا به ، مال بالناس الى و كاظمة ، (٢) ، حتى يحرم الفرس من مزية سبقه إلى ميدان القتال وإكال استعداداتهم التعبوية قبله هناك .

وفي معركة و دمشق ، كان خالد قائداً مرؤساً ، وكان أبو عبيدة هو القائد العام ، ولكن خالداً عندما علم بأن حماة الأسوار والأبواب من الروم قد تركوا مواضعهم للاشتراك في أفراح البطريق ، انتهز هذه الفرصة الذهبية فاعتلى الأسوار وفتح الأبواب ودخل المدينة (٣).

وقد رأيت كيف كان يبدل أساليب قتاله في معاركه ولا يبقى جامــداً على أساوب واحد في القتال (1) .

تلك هي بعض ملامح خطط خالد المرنبة وعقليته المرنة ، وتلك هي بعض مزايا قوات خالد في قابليتها على الحركة بسرعة وكفايسة ، فكيف

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/١٠١) وابن الاثير (٢/١٣٦).

<sup>(</sup> ٢ ) الطبري ( ٢/٥٥٥ ) وابن الأثير ( ١٤٨/٢ )٠

<sup>(</sup>٣) الطبري ( ٢/ ٢٢٦ ـ ٢٢٨ ) وابن الاثير ( ٢/ ١٦٤ ـ ١٦٥ )٠

<sup>(</sup>٤) انظر ما جاء عن ذلك في فقرة المباغتة الفقرة (ثالثا) من (٢٣٠) منهذا الكتاب ·

لا ينتصر على أعدائه الكثيرين بقواته القليلة نسبياً ؟ . ؟ .

( تامناً ) التعاون 🗥 :

ما دام خالد يمثلك شخصية قوية نافذة وإرادة فولاذية ثابتة ، وقابلية قيادية نادرة ، فإن بإمكانه أن يؤمن التعاون بين أسلحة (١) قطعه من جهة وبين تشكيلاتها التعبوية من جهة أخرى بسهولة ويسر ونجاح .

لقد لمسنا كيف أمن خالد التعاون بين الفرسان الذين كانوا بقيادته وبين المشاة من المشركين في معركة و أحد ، كا لمسنا كيف أمن التعاون بين قواته وبين قبيلة و طيء ، ضد و طلبحة ، الأسدي ، كا رأينا كيف أمن التعاون بين قواته وقوات شرحبيل بن حسنة ضد مسيلة الكذاب ، وبين قواته وقوات المثني بن حارثة الشيباني وأصحابه في العراق ، وبين قوات وقوات قادة الشام في و البرموك ، وكيف أمن التعاون بين جيشه الذي اقتفى به أثر جيش و توذر ، قائد الروم وبين جيش يزيد بن أبي سفيان ، حيث ضرب جيش الروم من الخلف فانهارت مقاومته ولم يستطع الوصول الى هدفه وهو استعادة مدينة و دمشق ،

<sup>(</sup>١) التعاون: هو توحيد جهود كافمة الصنوف والقطعات لبلوغ الغرض المنشود ٠

<sup>(</sup>٢) كانت اسلحة الجيش المعروفة حينذاك هي :

١ \_ الفرسان •

٢ ــ الرجل او الرجالة وهم المشاة .

٣ - المنجنيقون وهم رماة المنجنيق ٠

٤ - النشابون أو النشابة وهم الذين يرمون النشاب ٠

٥ - الدبابون ، وهم الذين يستخدمون الدبابات التي تتقدم مع المشاة لاعانتهم على
 التقدم • ...

٦ - الفعلة وهم الذين نسميهم اليوم بالهندسة .

٧ - الاطباء والبيطيرون والمرضون · راجع مقال جيش المسلمين في عهد بنيي المية في مجلة المجمع العراقي - العدد الثاني المجلد الرابع ( ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦ م ) ص ( ١٣٦٠ ٢٠٠٢ ) .

تلك أمثلة قليلة جداً منجهود خالد لجمع وتوحيد جهود الأسلحة والقطع كافة وتأمين النعاون الكامل فيا بينها ، كي تعمل بتوافق وانتساق في سبيل هدف مشترك ومصلحة مشتركة ؛ ذلك الهدف هو القضاء على العدو بأسرع وقت وبأقل خائر، وتلك المصلحة هي إعلاءكلمة الله ورفع راية الإسلام شرقاً وغرباً.

لقد كان لمقدرة خالد على تأمين المتعاون بين مختلف رجاله وأسلحته أثر كبير في إحراز النصر ودحر الأعداء .

# ( تاسعاً ) ادامة المعنويات (١) :

ترتكز المنويات على دعامتين رئيستين : الثقة المتبادلة والإيمان القوي .

ذلك ما تنص عليه كتب التدريب العسكري في الجيوش الحديثة لأكبر جيوش العالم شرقية وغربية .

لقد كانت معنويات خالد ومعنويات رجاله ترتكز على هاتين الدعامتين ولكن بشكل أكثر رسوخاً وأعظم قوة"، إذ كانت معنوياتهم ترتكز على الثقة المتبادلة الراسخة، والايمان العظم .

لقد أسلفنا أن خالداً كان موضع ثقة مرجعه الأعلى ، وكان يبادلهم ثقة بثقة وتقديراً بتقدير . كا أسلفنا أنه كان يثق بنفسه بل يبالغ بهذه الثقة ، ويثق برجاله أعظم الثقة ويقدرهم أعظم التقدير .

كا أسلفنا : أن رجاله يثقون به إلى حد الفتنة ، فليس بعد ثقة رجال خالد به ثقة ولا بعد إعجابهم به إعجاب .

<sup>(</sup>١) المعنويات: اهم عامل من عوامل النجاح في الحرب ، وهي استعداد الجنود العقلي او شعورهم الذي يدفعهم عن طيب خاطر الى الكفاح والتحمل ومجابهة الخطر وتتوقف المعنويات العالية على ايمان الجنود بالدور الذي يلعبونه وعلى ثقتهم بقائدهم ، فعندما تكون هناك ثقة ويكون هناك ايمان قوى ، فإن المعنويات تكون عالية و راجع كتاب تدريب المشاة الجسد الرابع - التعبية - (فوج مشاة في المعركة) مي ( ٤٤ - ٥٠) الطبوع في مطبعة الجيش العراقي منة ٥٠١٥ م

أما إيمانهم العظم ، فهو إيمان المسلمين الأولين من السلف الصالح في الصدر الأول للإسلام .

كانوا يؤمنون جميعاً بالقضاء والقدر إيماناً لا حدود له ، ويؤمنون بأرف النفس لن تموت حتى تسترفي أجلها ، ويؤمنون بأن الجهاد في سبيل الله فره على كل مسلم وأن الصبر في ساحات الوغى واجب محتوم : وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، (۱) ، ويؤمنون بأنهم يخوضون حربا عادلة لتكون كلمة الله هي العليا (۲) وحتى ينتشر في الأرهى الإسلام والسلام .

ذلك هو مبلغ إيمان خالد ، وذلك هو مبلغ إيمان رجاله ، فكيف لا تظهر على أيديهم خوارق الشجاعة ومعجزات الفداء !! .

لقد أدام خالد هـذه المعنويان العالية في نفسه وفي رجاله بصورة خاصة وفي العرب المسلمين بصورة عامة ، وذلك بإثارة الاعتزاز بالمثل العليا للعقيدة الاسلامية ، وبإثارة النخوة بالماضي المجيد لآيام العرب ، وبإثارة الرجولة بمثاله الشخصي في الشجاعة والاقدام .

كان يثير في النفوس شعور الاعتزاز بالاسلام ، فيعين قارئها خاصاً يقرأ سورة الجهاد قبل المعركة وفي أثنائها ، فيستمعون قول الله : « يا أيها الذين آمنوا ، إذ لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يولهم يومئه يومئه ومأواه دبره إلا متحرقاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة ، فقد باء بغضب من الله ، ومأواه جهنم وبئس المصير (") ، ويستمعون قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران (١٤٢/٣) ٠

<sup>(</sup> ٢ ) الحرب العادلة : هي الحرب التي توجه ضد شعب ارتكب ظلما نحو شعب اخر ولم يشا رفعه ،ويشترط فيها ان تكون مطابقة للقواعد الانسانية وتكون لغرض تحقيق سلم دائم ، كما يشترط فيها وجوب احترام حياة واملاك الابرياء ·

<sup>(</sup>۲) صورة الانفال (۸: ۱۰ – ۱٦) .

من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدّو الله وعدو كم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ، ومسا تنفقوا من شيء في سبيل الله 'يوف" إليكم وأنتم لا تظلمون . وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل على الله إ"نه هو السميع العلم الله ، فمن يفر منهم من الزحف، ومن منهم لا 'يعد" كل ما يستطيع من قوة للنغلب على العدو ، ومن منهم لا ينفق بسخاء في سبيال المجهود الحربي ، ومن منهم يعتدي على العدو إذا جنح للسلم ؟! .

ويستمعون قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا تُولُوا عنه وأنتم تسمعون (٢) ﴾ ، فمن منهم لا يطيع الأوامر وينفشذها عن طيب خاطر بكل أمانة وحرص ؟ ! .

تلك لمحات من سورة الأنفال ، التي كان يقرؤها القراء قبل المعركة وفي أثنائها لتذكير الناس بفضائل الجهاد ؛ فهل كان خالد يكتفي بذلك – لو اكتفى لما كان ملوماً - لادامة المعنوبات ؟ .

لقد كان يعين قاصاً يقص "" على الناس أخبار أيام العرب قبل الاسلام: 
يرم ذي قار وأيام حرب الفجار ، وأخبار أيام العرب بعد الاسلام : غزوات النبي عليه وحروب أهمل الردة وأيام الفتح ، فيثير ذلك شعور النخوة في النفوس وببعثها على الاقدام البطولي لتكون هي الأخرى قصة مشر"فة تتلى على الناس ويتحدثون عنها فخورين معجبين (1).

<sup>(</sup>١) سورة الانفال ( ٨ : ١٠ ــ ١٦) ·

 <sup>(</sup> ۲ ) سورة الانفال ( ۸: ۲ ) .

 <sup>(</sup> ۲ ) الطبري ( ۲/۱۶ه ) وابن الاثير ( ۱۰۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٤) كان اهل الايام من اهل الكوفة يوعدون معاوية عند بعض الذي يبلغه ويقولون ما شاء معاوية : نحن اصحاب ذات السلاسل ويسمون ما بينها وبين الفراض ما يذكرون ما كان يعد احتقارا لما كان بعد فيما كان قبل ذلك ما ورد في الطبري (٢/٨٤٥) وكل هذه المعارك التي يفخر بها اهل الكوفة على معاوية كانت بقيادة خالد بن الوليد • فاذا اقتصر فخر اهل الكوفة على معارك خالد في العراق ، فإن اهل الشام الذين قاتلوا تحت لواء خالد لا بد أن يفخروا بايامهم معه فخراهل الكوفة .

وكان يثير الشجاعة والاقدام في نفوس رجاله ، بمثاله الشخصي ، فيقدم إقدام من لا يهاب الموت ولا يخشاه ، فكيف لا يقتدي رجاله بفعاله ١٢.

وبالاضافة الى كل ذلك ، فقد كار خالد يديم معنويات رجاله بالنصر الذي يسير في ركابه ، وما أصدق قولة خالد : و . . إغا تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال (۱) ، ، لأن الجيش ينتصر بمعنويات أكثر مما ينتصر بعدده وعدده، وقد أينا في الحرب العالمية الثانية ،كيف كان ينظر العالم كله إلى الجيش الايطالي على الرغم من ضخامة عدده وكفاية تسليحه وحسن تنظيمه ، ولكن المعنويات كانت تنقصه ، فكافت مواضعه التي يحتلها تعتبر فراغاً عسكرياً .

لقد كان خالد كتلة هائلة من المعنويات ، تنتقل منه المعنويات العالية إلى رجاله بالعدوى فتزداد معنوياتهم قوة ورصانة ، ويحطم بسمعته العالية وإقدامه ورجولته معنويات أعدائه ، فيحسبون للقائه ألف حساب .

# ( عاشراً ) الأمور الادارية :

تحسنت الحالة المعاشية لرجال خالد بعـــد معركة و اليامة ، وازدادت تحسناً كلما أوغلوا في فتح العراق ، فقد بلغ سهم الفارس في يوم و ذات للسلاسل ، ألف درهم والراجل ثلث هـــذا المبلغ (٢) وبلغ سهم الفارس في معركة وأمغيشيا، ألفاً وخسائة سوى النفل(٣) الذي نفله أهل البلاء(٤)..الخ.

ولعل تدابير خالد الإدارية التي اتخذها تمهيداً لعبوره الصحراء بين المراق

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٤/١) وابن الاثير (٢/٨٥١) .

<sup>· (</sup> ٢ ) الطبري ( ٢/٧٥٥ ) ·

<sup>(</sup>٣) النقل : جُمعها انفال ، وهي الغنائم · راجع تفسير الجُلالين في تفسير قول عن الانفال ، ص ( ١٤٥) ·

<sup>(</sup>٤) الطبري (٢/٢٥) .

رالشام قد وصلت شاراً بعيداً في الدقة والروعة ، فقد نقل الماء في بطون الإبل وفوق ظهورها ، كما أمر خالد قائد كل خيل أن يعطش عدداً من الابل يكفي تحرزه من الماء لحيله (۱) ، وهيأ دليلا ماهراً يعرف مسالك الصحراء ، وبهذه التدابير الدقيقة استطاع خالد عبور الصحراء بدون خلل إداري يذكر.

وكان مع جيشه بعض الأطباء من العرب لإعطاء الأدوية السائدة حينذاك للمرضى والمصابين ، كما كانت النساء يقمن بواجب تموين المقاتلين بالماء والطعام والعناية بالمرضى والجرحى ونقلهم من ساحة المعركة إلى موضع أمين .

تلك هي بعض الأمور الإدارية التي أ"منها خالد لرجاله .

أما الأمور الإدارية التي أجراها مع أعدائــــه ، فقد كانت بدرجة من الروعة والمدل والإنصاف بحيث لا نزال نعجب بها حتى اليوم أشد الإعجاب.

فقـــد أقر الفلاحين على ما كانوا عليه وجعل لهم الذمة (٢) ، وعاملهم معاملة ممتازة ، بما جعلهم يلهجون بالشكر والثناء لعدالة العرب المسلمين .

أما الجزية (٣) التي فرضها خالد على المغلوبين فهي من أجل حمايتهم في أموالهم وعقائدهم وأعراضهم وكرامتهم وتمكينهم من التمتع بحقوق الرعوية مع المسلمين سواء بسواء . يدل على ذلك أن المعاهدات التي عقدها خالد مسع مكان العراق مثلا ، كانت تنص على هذه الحماية في المقائد والأمول ، فقد جاء في عهد خالد لصاحب (قس الناطف) : « إني عاهدت كم على الجزية والمنعة ، فإن منعناكم فلنا الجزية ، وإلا فلا حتى نمنعكم (١١) ، .كا نص عهده

<sup>(</sup>۱) الطبري (۲۰۳/۲) وابن الاثير (۲/۲۰۱) وغنوح الشام للواقدي (۱٤/۱) والبلاذري ص (۱۱۸) .

<sup>(</sup> ٢ ) راجع الطوري ( ٢/٥٥ و ٥٥٨ و ٥٥٩ ٠٠ الخ ) حيث ورد كثير عن معاملة خالد للفلاحين بالعدل و الانصاف .

<sup>(</sup>٣) الجزية : بالكسر ، خراج الارض ، وما يؤخذ من الذمي · راجع القاموس المحيط للفيزو (ابادى مادة الجزاء ·

<sup>(</sup>٤) انظر نظام السلم والحرب في الاسلام - للدكتور مصطفى السباعي ( ص ٢٠)

مع أهل الحيرة على المنعة أيضاً وعلى أخذ الجزية من القادرين على دفعها فقط وإعفاء غير القادرين ، (۱) بل ذهب إلى أبعد من ذلك ، فأعلن في كتابه إلى أهل الحيرة التأمين الاجتماعي ضد الشيخوخة والمرض والفقر ، فقال فيسه : و جعلت لهم أيما شيخ ضعيف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه ، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام ، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الاسلام ، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الاسلام ، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الاسلام ، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الاسلام ، فإن خرجوا إلى أله عبر الهجرة ودار الاسلام ، فإن خرجوا إلى أله دار الهجرة ودار الاسلام ، فإن خرجوا إلى أله دار الهجرة ودار الاسلام ، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم (۱) اا!ه.

ولكن ما مقدار الجزية المفروضة على القادر على دفعها ؟ إنها أربعة عشر درهماً على كل رجل لا أكثر (٣)، وهي أقل بكثير بما يدفعه المسلم من زكاة ماله .

الحق أن خالداً كان عبقرية إدارية كما كان عبقرية عسكرية ، ولو أن النظروف ساعدته على إظهار قابلياته الادارية ، لاستحوذ على إعجاب الناس وتقذيرهم لادارتــه للناس ولأمور المال ، كما استحوذ على إعجاب الناس وتقديرهم لقيادته للرجال .

# ٦ \_ قائد عبقري

لا أعرف قائداً عبقرياً في تاريخ المسلمين غير الرسول القائد صلوات الله وتسليمه عليه ، يمكن أن يفضل على القائد العبقري خالد بن الوليد .

ولست أفضل عبقرية قيادة الرسول القائد على عبقرية خالد بن الوليد خضوعاً لعاطفتي باعتبار أن نبي الاسلام وخاتم النبيين والمرسلين ، ولكني

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/٧٢٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر الخراج لابي يوسف ص (١٧٢) .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ص ( ٢٤٥) مع اختلاف في المقدار في مصادر اخرى ٠

مقتنع بذلك بعد دراسة مستفيضة لمزايا قيادة النبي العظيم سيد القادات وقائد السادات ، رجل الرجال وبطل الابطال محمد بن عبدالله عليه (١٠ ، ومزايا قيادة خالد هازم الفرس والروم .

لقد اصطرعت عبقريتا هذين القائدين في (أحد) وفي (الحندق) ، وفي غزوة (الحديبية) ، فكانت الغلبة في كل هـذه الغزوات لعبقرية الرسول القائد على عبقرية الصحابي القائد .

لقد كان خالد قائد فرسان المشركين في (أحد) ، وكان التفوق العددي إلى حانب المشركين ، ومع ذلك استطاع المسلمون بقيادة النبي الكريم دحر للشركين في الصفحة الأولى من المعركة حتى أخذ المسلمون ينتهبون معسكر المشركين ، بما جعل بعض رماة المسلمين يتركون مواضعهم ظناً منهم أرب المعركة قدد انتهت لصالح المسلمين ، فانتهز خالد فرصة انسحاب الرماة لضرب المسلمين من الخلف فأصبح المسلمون مطوقين من كل جانب .

في هـذا الموقف الرهيب بالنسبة للمسلمين ، يبرز اصطراع عبقريتي القائدين العظيمين ، فينجح الرسول القائد في إنقاذ أصحابه من هلاك أكيد ، ويخفق خالد في القضاء على المسلمين ، ولولا مخالفة الرماة لأوامر الرسول ميائيم الصريحة في الثبات حتى النهاية في مواضعهم ، لاستحال على خالد أن يقوم بضرب المسلمين من الخلف ، ولما كان له في هذه المعركة أثر ملموس .

أما في د الحندق ، و د الحديبية ، فقد انتصرت عبقرية الرسول القائد على عبقرية خالد ، إذ لم يظهر لخالد فيهما أثر حاسم في الوقت الذي ظهر للغرسول عليهم أثران حاسمان : في كل معركة منهما أثر حاسم .

ولا عجب في ذلك ... لقد كان محمد قائداً ورسولا .

ومع ذلك ، فهناك قائد عربي مسلم هو المثنى بن حارثة الشيباني ، يشابه

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل هذه الدراسة في كتابنا الرسول القائد .

في سماته ومزاياه العسكرية سمات ومزايا خالد ، ولو لم يستشهد المثنى قبل أن يقضي رسالته في الفتح ، لكان له شأن ينافس شأن خالد في الفتوح .

لقد ظهر عشر ات القادة من صحابة النبي الله وتلاميذ. حملوا رايات الأسلام شرقاً وغرباً ، ولكن لم يفتتن الناس بغير خالد والمثنى (١١ ، لانها كانا كفرسي رهان في مزاياهما وفي ثبار سيفيها في الفتح .

لقد جمع خالد مزايا الجندي الممتاز إلى مزايا القائد الممتاز مع أن هـذه المزايا هي مزايا مثالية أو تماذج عليا يندر أن يتصف بها قائد واحد ، لأنها مجوعة من مزايا عديدة للقادة العظام من فجر التاريخ حتى اليوم .

وإذا كان لنا أن نوجز مزايا عبقرية قيادة خالد بكلمات ، فهي : ذكاه نادر يجعله حاضر البديمة دائماً ، يصدر قرارات سريعة مرنة ومبتكرة غالباً، متشبث بجمع المعلومات عن العدو بما يجعل تلك القرارات سريعة صحيحة ، سريع الحركة شجاع مقدام ، له عقيدة راسخة وشخصية قويسة وإرادة حديدية وقابلية بدنية فاثقة ومعنويات عالية ، يسيطر على أعصابه سيطرة عجيبة ، يثق به رجاله ويحبونه ويبادلهم ثقه بثقة وحباً بحب، يفقه مبادى الحرب وله ماض ناصع مجيد .

وكان بالإضافة إلى هذه المزايا، يختار موضعه في القتال قريباً من مواطن الخطر – دائماً في الامام ، دائماً يبارز أبطال أعدائه ويقضي عليهم ، دائماً يقاتل أكثر من أي فرد من رجاله فيضطر على تبديل سيف بعد سيف ، إذ لا يصمد في يده سيف واحد في معركة واحدة .

لقد خلق خالد ليكون قائداً ، فعاش قائداً ومات قائداً ، فغاب جسده عن الجو ، ولكن بقي حياً في النفوس وبقيت آثاره خالدة في الناريخ ، وانتصارات كانت ولا تزال وستبقى معجزة من معجزات تاريخ العرب والاسلام الحربي بل تاريخ الحرب لكل الأمم في كل مكان .

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير (۲۰۷/۲) .

# الخاتمة

مَنْ فِنَةٍ قَلِيلَةٍ خَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرَةً
 إِذْنَ الله ، وَاللهُ مَعَ الصَابِرين » .
 إِذْنَ الله ، وَاللهُ مَعَ الصَابِرين » .
 إِذْنَ الله ، وَاللهُ مَعَ الصَابِرين » .

أسلم خالد في أول من صفر سنة ثمان الهجرية ( ٦٢٩ م ) ومات سنة إحدى وعشرين للهجرة ( ٦٤١ م ) ، فخاض خلال اثنتي عشرة سنة فقط إحدى وأربعين معركة في اليمن والحجاز ونجيد والعراق وأرض الشام ، وترك آثاراً خالدة في كل هذه البلاد الشاسعة كانت وما تزال باقية منذ نشر الاسلام في ربوعها وضمها الى العالم الاسلامي حتى اليوم .

إنه القائد العربي الوحيد الذي كان له أثر في فتح بقــــاع شبه الجزيرة العربية كافة ، فهو أول قائد بحق جاهد من أجل وحدتها بصورة عملية .

رضي الله عن الصحابي الجليل ، البطل المقدام ، القائد الفاتح ، سيف الاسلام خالد بن الوليد .

.

الملحق ( ٥ ) جدول توقيت الأعمال البارزة في حياة خالد (١)

| الملحوطات             | السنة     | السنة   | 6.               | 4     |
|-----------------------|-----------|---------|------------------|-------|
|                       | الميلادية | الهجرية | الأعمال          | اللطل |
| في                    | 094       | A. 5 TO | مولده            | ١     |
|                       | 771       | ۳ ب. ۸  | في أحد           | ۲     |
| الجاملية              | 717       | ٥       | في غزوة الحندق   | *     |
|                       | 777       | ١ ،     | في غزوة الحديبية | ٤     |
| -                     | 774       | Y       | في عمرة القضاء   | •     |
| مع الرسول<br>القائد ﷺ | 779       | ٨       | إلمام            | ٦     |
|                       | 779       |         | في غزوة مؤتنا    | ٧     |
|                       | 774       |         | في فتح مكة       | ٨     |
|                       | 779       |         | في هدم العزى     | 4     |
|                       | 779       | ٨       | في بني جذيمة     | 1.    |
|                       | 779       | ٨       | يوم حنين         | 11    |
|                       | 774       |         | غزوة الطائف      | 11    |
|                       | *1.       | •       | مع بني المصطلق   | 15    |
|                       | 74.       | 1       | في تبوك          | 15    |
|                       | 75.       | 1       | هدم ود           | 10    |
|                       | 75.       | 1       | في دومة الجندل   | 17    |
|                       | 751       | 1.      | في لمجران        | 14    |
|                       | 771       | ١٠.     | في اليمن         | 14    |
| في حرب                | 747       | 11      | معطليحة          | 19    |
| أهل الردة             | 744       | 11      | مع مالك بن نوبرة | 7.    |
| أيام ابي بكر          | 744       | 11      | في المامة        | 11    |
| الصديق                | 744       | 17      | في منطقة البصرة  | **    |
| رضياللهعنه            | 755       | ١٢      | في المستدار      | 22    |
|                       | 722       | 17      | في الولجة        | 71    |
|                       | 744       | 17      | في أليس          | 10    |

<sup>(</sup>١) اعتمدنا في اعداد توقيت هذا الجدول على ما جاء في الطبري، عدا فتح مرعض وحصن الحدث فقد اعتمدنا في توقيت فتحهما على ما جاء في تأريخ ابي الفدا (١٦٠/١).

| الملحوظات                        | السنة<br>الملادرة | السنة | الأعمال                            | التملل |
|----------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------|--------|
|                                  | 755               | ١٢    | في أمغيثيا                         | *7     |
|                                  |                   | 14    | في الحيرة                          | TY     |
|                                  | 744               | ١٢    | فيالأنبار                          | TA     |
| فتح العراق                       | 744               | 11    | في عين التمر                       | 19     |
| ایام ابیبکر                      | 777               | ١٢    | في دومة الجندل                     | ٣.     |
| الم ابي ب ال                     | 744               | ١٢    | في المصيغ                          | 71     |
| رضياشعنا                         | 744               | ۱۲    | في الثنى والزميل                   | **     |
| رضي.ت                            | 777               | 17    | في الفراض                          | **     |
|                                  | 777               | ۱۲    | حجة خالد                           | 41     |
|                                  | 75.               | ١٣    | نقل خالد من العراق إلى أرحى الشام  | 40     |
| في الطريق بيز                    | 772               | ۱۳    | في قراقر                           | 77     |
| العراق وأرض                      | 741               | ١٣    | في سوى                             | **     |
| الشام في عهد                     | 771               | ١٣    | في تدمر                            | 44     |
| أبي بكر                          | 745               | 14    | في قصم                             | *1     |
| الصديق                           | 771               | 14    | في مرج راهط                        | ٤.     |
| رضي الشعنا                       | 771               | ١٣    | في بصرى                            | ٤١     |
| فتح الشام أيا.<br>أبي بكر الصدية | 771               | ۱۳    | في البرموك                         | ٤٢     |
|                                  | ٦٣٤               | ۱۳    | عزله من منصب الفائد العام في الشام | 17     |
|                                  | 748               | 14    | ا في دمشق                          | ii     |
| فتح الشاء                        | 748               | ۱۳    | في فحل                             | ٤٥     |
| في عهد عمر                       | 771               | 10    | في مرج الروم                       | 17     |
| ابنالخطاب                        | 747               | 10    | ني حص                              | ٤٧     |
| رضي الشعنا                       | 777               | ١٥    | في قنسرين                          | ٤A     |
|                                  | 777               | ١٥    | في مرعش وحصن الحدث                 | 19     |
| في حمص                           | 781               | 71    | وفات                               | ••     |

I want to the second of the se



|    | 3 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | The second secon |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

المصادر والمراجع

١ - المصادر

٢ – المراجع

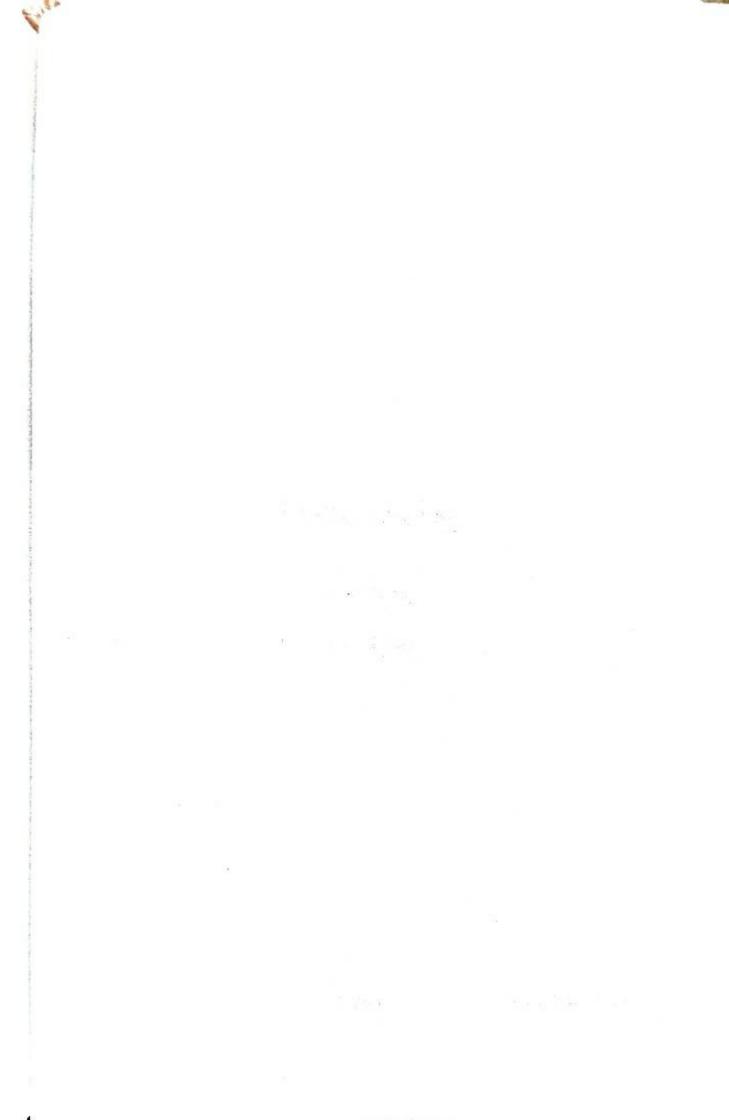

### المصادر

### ابن الابار ( ابو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي ) :

١ \_ الحلـة السيراء \_ تحقيق الدكتور حسين مؤنس \_ القاهرة \_ ١٩٦٣ .

ابن الاثير (ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن الاثير الجزري المقب بعز الدين):

- ٢ \_ اسد الغاة في معرفة الصحابة \_ طهران \_ ١٣٧٧ هـ٠
- ٣ تجريد اسماء الصحابة حيدر آباد الدكن ١٣١٥ ه٠
  - ٤ \_ الكامل في التاريخ \_ القاهرة \_ ١٣٠٣ هـ٠

ابن تغري بردى (جمال الدين ابو المحاسن يوسف بن تغري بردى الاتابكي) :

النجوم الزاهرة \_ القاهرة \_ ۱۳٤٨ هـ ابن جبیر (محمد بن احمد بن جبیر) :

٦ - رحلة ابن جبير - القاهرة - ١٣٥٦ م٠ ان الجوزي (جمال الدين ابو الفرج بن الجوزي) :

٧ - تاريخ عمر بن الخطاب - القاهرة ٠

ابن حجر (شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني):

- ٨ الاصابة في تمييز الصحابة القاهرة ١٣٢٥ م.
  - ٩ \_ تهذیب التهذیب \_ حیدر آباد الدکن \_ ۱۳۲۷ ه.
- ١٠ \_ فتح الباري بشرح البخاري \_ القاهرة \_ ١٣٠١ ه.

```
ابن حزم الانداسي (ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الانداسي) :
```

١١ \_ اسماء الصحابة الرواة \_ ملحق بجوامع السيرة \_ القاهرة .

۱۲ \_ اصحاب الفتيا مـن الصحابة \_ ملحق بجوامـع السيرة \_ القاهرة ·

١٢ \_ جمل فتوح الاسلام \_ ملحق بجوامع السيرة \_ المقاهرة .

١٤ \_ جوامع السيرة \_ القاهرة .

١٥ \_ الفصل في الملل والنحل \_ القاهرة \_ ١٣٢١ ه.

١٦ - المحلى - القاهرة - ١٣٤٧ ه.

ابن حوقل (ابو القاسم بن حوقل البغدادي الموصلي):

١٧ \_ صورة الارض لايدن \_ ١٩٣٨ .

ابن خردانية (ابو القاسم عبيد الله المعروف بابن خرداذية) :

١٨ \_ المسالك والممالك \_ طهران \_ ١٩٩٢ .

ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون)

١٩ \_ العبر وديوان المبتدأ والخبر \_ القاهرة \_ ١٢٨٤ هـ٠

٢٠ \_ المقدمة \_ القاهرة ٠

ابن خلكان (ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان) :

٢١ \_ وفيات الاعيان \_ القاهرة \_ ١٩٤٨ .

ابن دحلان (السيد احمد بن زيني دحلان) :

٢٢ \_ الفتوحات الاسلامية \_ القاهرة \_ ١٣٤٥ هـ٠

ابن رستة (ابو على بن عمر بن رستة) :

٢٢ \_ الاعلاق النفيسة \_ لايدن \_ ١٨٩١ .

ابن سعد (ابو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري) :

۲٤ \_ الطبقات الكبرى \_ بيروت \_ ١٣٧٦ ه.

ابن سيد الناس:

٢٥ \_ عيون الاثر \_ القاهرة \_ ١٣٥٦ ه.

ابن عبد البر (ابو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر) :

٢٦ \_ الاستيماب في معرفة الاصحاب \_ القاهرة ٠

ابن عبد ربه (شهاب الدين احمد المعروف بابن عبد ريه) :

٢٧ - العقد الفريد - القاهرة - ١٣٤٦ ه.٠

ابن عساكر (ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ابن عساكر الشافعي):

۲۸ - تهذیب ابن عساکر - دمشق - ۱۳۲۹ .

ابن الفقيه (ابو بكر احمد بن ابراهيم الهمداني) :

۲۹ - مختصر تاريخ البلدان - لايدن - ۱۸۸۰ ٠

ابن قتيبة (ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيية الدينوري) :

٣٠ \_ الامامة والسياسة \_ القاهرة \_ ١٣٨٣ هـ٠

٣١ - الشعر والشعراء - بيروت - ١٩٦٤ .

٣٢ \_ عيون الاخبار \_ القاهرة \_ ١٣٨٣ هـ٠

٣٣ \_ المعارف \_ تحقيق ثروت عكاشة \_ المقاهرة \_ ١٩٦٠ .

ابن القيم الجوزية (شمس الدين آبو عبدالله محمد بن ابي بكسر بن القيم الجسورية):

٣٤ \_ احكام اهل الذمة \_ دمشق \_ ١٣٨١ ه.

ابن كثير (عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي) :

٣٥ \_ تفسير ابن كثير \_ القاهرة ١٣٤٧ هـ٠

٣٦ - البداية والنهاية في التاريخ - القاهرة ٠

٣٧ \_ فضائل القرآن \_ ملحق بالتفسير \_ القاهرة \_ ١٣٤٧ ه. •

ابن ماجة ( محمد بن يزيد بن ماجة القزويني) :

٣٨ \_ سنن ابن ماجة \_ القاهرة \_ ١٣١٣ ه.

ابن المعتز (عبدالله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هرون الرشيد) :

٣٩ ـ طبقات الشعراء ـ تحقيق عبد الستار احمد فراج ـ القاهرة ـ ١٣٧٥ هـ٠

ابن هشام (ابو محمد عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري) :

٤٠ \_ السيرة النبوية \_ تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد \_ القاهرة \_ ١٣٥٦ هـ ·

ابو القدا (عماد الدين اسماعيل ابو القدا) :

- ١٤ تقويم البلدان باريس ١٨٤٠ ه.
- ٤٢ المختصر في اخبار البشر القاهرة ١٣٢٥ ه.

### ابو يعلى (محمد بن الحسين الفراء الحنيلي) :

٤٢ \_ الاحكام السلطانية \_ القاهرة \_ ١٣٥٦ ه.

ابو يعلى (حمزة بن القلانس) :

٤٤ ـ ذيل تاريخ دمشق \_ بيروت \_ ١٩٠٨ .

ابو يوسف (القاضي ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم صاحب الامام ابي حنيفة) :

٥٤ – الخراج – القاهرة – ١٣٤٦ ه.

احمد بن حنبل (الامام) :

٢٦ \_ مسند الامام احمد بن حنبل \_ القاهرة \_ ١٣١٣ ه.

الادريسي (الشريف الادريسي) :

٤٧ \_ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق \_ لايدن \_ ١٨٦٦ .

الاسفرائيني (عبد القاهر بن طاهر بـن محمد البغـدادي الاســفرائيني التميمي):

٤٨ ـ الفرق بين الفرق ـ تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ـ القاهرة ·

الاصبهاني (ابو القرج الاصبهاني) :

٤٩ \_ الاغاني \_ بيروت \_ ١٩٥٥ .

الاصبهاني (ابو تعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني) : .

٥٠ - حلية الاولياء - القاهرة - ١٣٥٦ هـ ٠

الاصطفري (ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطفري المعـروف بالكرخي):

٥١ - المسالك والممالك - تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني - القاهرة - ١٣٨١ هـ.

## الالوسي ( محمود شكري الالوسي) :

٥٢ ـ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ـ تحقيق محمد بهجت الاثري ـ
 القاهرة •

البخاري (ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري) :

٥٣ - التاريخ الصغير - حيدر آباد الدكن - ١٣٢٥ ه.

- ٥٥ التاريخ الكبير حيدر آباد الدكن ١٣٦١ م.
  - ٥٥ \_ صحيح البخاري \_ القاهرة \_ ١٣٠٠ ه.

## البشارى (المقدسي المعروف بالبشاري) :

١٩٠٦ – احسن التقاسيم في معرفة الإقاليم – لايدن – ١٩٠٦ .
 البغوى (الامام البغوى) :

٥٧ - تفسير البغوى - القاهرة - ١٣٤٧ ه.٠

البكري (ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري) :

۱۹۱۱ - المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب - الجزائر - ۱۹۱۱ البلاثري (احمد بن يحيى بن جابر البلاثري) :

٩٥ - انساب الاشراف - الجزء الاول - تحقیق الدکتور محمد حمید الله
 القاهرة - ١٩٥٩ ٠

٦٠ \_ انساب الاشراف \_ الجزء الرابع القسم الثاني \_ القدس \_ ١٩٢٨ ·

٦١ انساب الاشراف \_ الجزء الخامس \_ القدس \_ ١٩٣٦ ٠

٦٢ - فتوح البلدان - القاهرة - ١٩٥٩ .

البلخي (ابو زيد احمد بن سهل البلخي) :

٦٣ \_ البدء والتاريخ \_ باريس \_ ١٨٩٩ .

البلوى (يوسف بن محمد البلوي) :

٦٤ \_ الف باء \_ القاهرة \_ ١٢٨٧ ه.

البيضاوي (القاضي ابو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي):

٦٥ \_ تفسير البيضاوي \_ القاهرة \_ ١٣٣٠ .

الجلالان (جلال المعلى وجلال السيوطي) :

٦٦ \_ تفسير \_ الجلالين القاهرة ٠

الجهشياري (ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري) :

٦٧ ـ الوزراء والكتاب ـ القاهرة ٠

الجوزي (ابو الفرج عبد الرحمن بن على الجوزي) :

٨٨ \_ صفة الصفوة \_ حيدر آباد الدكن \_ ١٣٥٥ هـ٠

```
الحلبي (على بن برهان الدين الحلبي الشافعي) :
```

٦٩ - انسان العيون في سيرة الامين والمامون (السيرة الحلبية) - القامرة .

المتبلي (ابو الفلاح عبد الحي بن العماد المتبلي) :

٧٠ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ القاهرة ـ ١٣٥٠ هـ٠
 المخررجي (احمد بن عبدالله الخزرجي):

٧١ ـ خلاصة تذهيب الكمال في اسماء الرجال ـ القاهرة ـ ١٣٢٢ هـ٠
 الخطيب البغدادى :

٧٢ ـ تاريخ بغداد ـ القاهرة ـ ١٢٤٩ هـ٠

الدياريكري (حسين بن محمد بن الحسن الدياريكري) :

٧٢ \_ تاريخ الخميس \_ القاهرة \_ ١٣٠٢ ه.

الدينوري (ابو حنيفة الدينوري) :

٧٤ \_ الاخبار \_ الطوال \_ القاهرة \_ ١٣٣٠ ه.

الذهبي (شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي) :

٧٥ \_ تاريخ الاسلام \_ القاهرة \_ ١٣٦٨ ه.

٧٦ \_ دول الاسلام \_ القاهرة \_ ١٣٦٨ ه.

٧٧ \_ سير اعــــ النبــ النبــ الدم النبــ المنجد \_ المنجد \_ القاهرة ٠

٧٨ \_ العبر \_ تحقيق فؤاد سيد \_ الكويت \_ ١٩٦١ ·

٧٩ \_ ميزان الاعتدال \_ القاهرة \_ ١٣٢٤ هـ٠

الزبيري (ابو عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري) :

٨٠ ــ نسب قريش ــ القاهرة ٠

الزمخشري (ابو القاسم جاد الله محمود بن عمر الزمخشري) :

٨١ \_ تفسير الكشاف \_ القاهرة \_ ١٣١٩ هـ٠

السيوطي (عبد الرحمن بن ابي يكر جمال الدين السيوطي) :

٨٢ \_ تاريخ الخلفاء \_ القاهرة \_ ١٣٥١ ه.

الشافعي (الامام أبو عبد الله محمد بن أدريس الشافعي) :

٨٢ \_ الام \_ القامرة \_ ١٣٢٢ م٠

# الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني) :

٨٤ - الملل والنحل - ليبزج - ١٩٢٣ .

## الصغدي (خليل الصفدي) :

٨٥ - نكت الهميان في نكت العميان - القاهرة - ١٣٢٩ ه.

# الطبري (ابو جعفر محمد بن جرير الطبري) :

٨٦ ـ تاريخ الامم والملوك ـ القاهرة ـ ١٣٥٨ هـ٠

٨٧ - تفسير الطبري - القاهرة ٠

٨٨ - الجهاد وكتاب الجزية واحكام المحاربين من كتاب اختلاف الفقهاء - لايدن - ١٩٣٣ ٠

٨٩ - المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابـة والتابعين - المقاهرة - ١٣٥٨ ه.

## عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي :

٩٠ ـ الروض الآنف (شرح السيرة النبوية لابن هشام) \_ القاهرة \_
 ١٣٣٣ هـ٠

## العصامي (عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي) :

٩١ - سمط النجوم الموالي في انباء الاواثل والتوالي - القاهرة ١٣٧٩ هـ٠

## علي بن عبد الرحمن بن هذيل الاندلسى :

٩٢ - حلية الفرسان وشعار الشجعان - تحقيق محمد عبد الغني حسن - القاهرة - ١٩٥١ .

## قدامة بن جعفر (ابر الفرج) :

٩٣ - كتاب الخراج وصنعة الكتابة - لايدن - ١٨٨٩ .

## القرشي (يحيى بن آدم القرشي) :

١٣٤٧ - كتاب الخراج - تحقيق احمد محمد شاكر - القاهرة - ١٣٤٧ هـ القرطبي (ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي):

٩٠ \_ الجامع لاحكام القرآن \_ القاهرة \_ ١٣٥٦ ه.

## القزويني (زكريا بن محمد القزويني) :

۹۲ - آثار البلاد واخبار العباد - بیروت - ۱۳۸۰ م.

## القلقشندي (ابو العباس احمد القلقشندي) :

٩٧ \_ صبح الاعشى في صناعة الانشا \_ القاهرة - ١٩١٣ .

٩٨ \_ نهاية الارب في معرفة انساب العرب \_ تحقيق ابراهيم الابياري \_
 القاهرة \_ ١٩٥٩ ·

الكلبي (ابو المندر هشام بن محمد الكلبي) :

٩٩ \_ الاصنام \_القاهرة \_ ١٣٣٢ هـ٠

الكندي (ابو عمر محمد بن يوسف الكندي) :

۱۹۱۲ – الولاة والقضاة – لايدن – ۱۹۱۲ .

الماوردي (ابو الحسن على بن حبيب البصري) :

١٠١ \_ الاحكام السلطانية \_ القاهرة \_ ١٣٢٧ ه.

المبرد (محمد بن يزيد بن عبد الاكبر بن عمير المرد) :

١٠٢ \_ الكامل \_ القاهرة \_ ١٣٤٧ ه.

## محمد رشید رضا :

١٠٣ \_ تفسير المنار \_ القاهرة \_ ١٣٢٥ ه.

#### محمد بن شاكر بن احمد الكتبي :

١٠٤ ـ فوات الوفيات ـ تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميـ د
 القاهرة ـ ١٩٥١ ٠

#### محمد بن منكلي (نقيب الجيش المسري) :

١٠٥ \_ الادلة الرسمية في التعابي الحربية \_ مخطوط ٠

المسعودي (ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي) :

١٠٦ \_ مروج الذهب ومعادن الجوهر \_ تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد \_ القاهرة \_ ١٩٦٤ \_ الطبعة الرابعة ٠

## المقريزي (تقي الدين احمد بن علي المقريزي) :

١٠٧ - اتماظ الحنفا باخبار الاثمة الخلفا - نشر وتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال - القاهرة - ١٩٤٨٠

## التويري (شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب التويري) :

١٠٩ ـ نهاية الارب في فنون الادب ـ القاهرة ٠

التووى (ابو زكريا محى الدين بن شرف التووي) :

١١٠ ـ تهذيب الاسماء واللغات ـ دمشق ٠

١١١ \_ شرح المنووي على مسلم \_ القاهرة \_ ١٢٨٣ هـ · الهرثمي (صاحب المامون) :

١١٢ \_ مختصر سياسة الحروب \_ القاهرة \_ ١٩٦٤ . عاقوت بن عبد الله الحموي :

۱۱۲ ـ المشترك وضعا والمفترق صقعا ـ لايدن ـ ۱۸٤٦ .
 ۱۱۵ ـ معجم البلدان ـ القاهرة ـ ۱۳۲۳ هـ.

# المراجع

#### ابراهيم الواعظ:

۱ \_ خریجو مدرسة محمد \_ بغداد ۰

### ابو زهرة (محمد ابو زهرة) :

٢ \_ تاريخ المذاهب الاسلامية \_ القاهرة

### ابو زيد شلبي :

٣ \_ سيف الله خالد بن الوليد \_ القاهرة ٠

#### احمد امين (الدكتور):

- ٤ \_ ضحى الاسلام \_ القاهرة \_ ١٣٥٢ ه \_ الطبعة الثانية
  - ٥ \_ فجر الاسلام القاهرة الطبعة الاولى •

## جمال الدين الرمادي (الدكتور):

٦ \_ خالد بن الوليد \_ القاهرة ٠

#### جمال الدين عياد :

٧ \_ نظم الحرب في الاسلام \_ القاهرة •

### جول لابوم:

٨ \_ تفصيل آيات القرآن الكريم \_ ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي \_
 القاهرة \_ ١٣٤٣ هـ٠

#### حامد عيد القاس:

٩ \_ الاسلام ظهوره وانتشاره في العالم \_ القاهرة \_ ١٣٥٧ هـ حسن ابراهيم حسن (الدكتور):

١٠ \_ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي \_ ج ١ \_

القاهرة \_ ١٩٥٧ .

١١ - زعماء الاسلام - القاهرة - ١٩٥٣ ٠

#### حسن جلال:

١٢ حياة نابليون \_ القاهرة :

#### خطاب (اللواء الركن محمود شيت خطاب) :

١٢ \_ الايام المحاسمة قبل معركة المصيدر وبعدها \_ بيروت \_ ١٩٦٧ .

١٤ الرسول القائد \_ القاهرة \_ ١٣٨٤ ه.

١٥ - الفاروق القائد - القاهرة - ١٣٨٩ ه.

١٦ \_ قادة فتح الشام ومصر \_ بيروت \_ ١٣٨٥ ه.

۱۷ \_ قادة فتح بلاد فارس \_ بيروت \_ ۱۳۸۰ هـ.

١٨ \_ قادة فتح العراق والجزيرة \_ القاهرة \_ ١٣٨٣ هـ٠

١٩ \_ المشير فون رونشتد \_ القاهرة \_ ١٩٧٠ .

٢٠ \_ الموحدة المسكرية العربية \_ بيروت \_ ١٩٦٩ .

## خير الدين الزركلي :

٢١ - الأعلام - القاهرة - الطبعة الثانية •

#### دىنىت (دائيل) :

٢٢ - الجزية والاسلام - القاهرة •

### الزاوي (الطاهر احمد الزاوي) :

٢٣ \_ ترتيب القاموس المحيط \_ القاهرة \_ ١٩٥٩ .

### سامي جنينة:

٢٤ \_ قانون الحرب والحياد \_ القاهرة ٠

### سرور الدكتور محمد جمال الدين سرور) :

٢٥ \_ الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية \_ القساهرة \_ ١٩٦٤ .

### سيد سابق (الشيخ) :

٢٩ \_ عناصر القوة في الاسلام \_ القاهرة •

## سيدة اسماعيل الكاشف:

٢٧ - مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فيه - القامرة -

#### شلتوت (الشيخ محمود شلتوت) :

٢٨ ــ الاسلام عقيدة وشريعة ــ القاهرة •
 الصعيدي (الشيخ عبد المتعال الصعيدي) :

٢٩ \_ شباب قريش في بدء الاسلام \_ القاهرة ٠

#### طه حسين (الدكتور) :

۲۰ \_ الشيخان \_ القاهرة \_ ۱۹۲۰ .

٣١ \_ عثمان \_ القاهرة \_ الطبعة الاولى .

٣٢ \_ على وبنوه \_ القاهرة \_ الطبعة الاولى .

#### طه الهاشمي (الفريق الركن) :

٣٣ \_ الجغرافية المسكرية \_ بغداد \_ الطبعة الاولى •

٣٤ \_ دراسات عن خالد بن الموليد في حروب الردة \_ مجلة الرسال\_ قالفيهمة ومجلة المجمع العلمي العراقي .

#### الطويل (توفيق الطويل) :

٣٥ \_ قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة \_ القاهرة •

## عبد الحميد السامرائي (المقدم) :

٣٦ \_ القائد الخالد خالد بن الوليد \_ بغداد .

## عيد الرؤوف عون :

٣٧ \_ الفن الحربي في صدر الاسلام \_ القاهرة .
 عيد الوهاب النجار

٢٨ \_ الخلفاء الراشدون \_ القاهرة \_ ١٩٦٠ .

#### العقاد (عياس محمود العقاد) :

٣٨ \_ الخلفاء الراشدون \_ القاهرة \_ ١٩٦٠ .

٢٩ \_ عبقرية خالد \_ القاهرة \_ طبعة دار الهلال \_ الطبعة الاولى .

٤٠ \_ عبقرية الصديق \_ القاهرة \_ ١٩٤٣ .

- ٤١ عبقرية عمر القاهرة ١٣٧٩ هـ ٠
  - ٤٢ \_ ما يقال عن الاسلام \_ القاهرة .

## علي سامي النشار (الدكتور):

٤٢ - شهداء الاسبلام في عهد النبوة - القاهرة ٠

## علي الطنطاوي (الشيخ) :

- ٤٤ ابو بكر الصديق دمشق الطبعة الاولى ٠
- ٤٥ اخبار عمر بالاشتراك مع اخيه ناجي دمشق ١٣٧٩ هـ٠
   الفزالي (الشيخ محمد الغزالي):
  - ٤٦ \_ معركة المصحف في العالم الاسلامي \_ القاهرة \_ ١٣٨٣ هـ . فروخ (الدكتور عمر فروخ) :
- ٤٧ التبشير والاستعمار بالاشتراك مع الدكتور مصطفى الخالدي بيروت ١٩٦٤ الطبعة الثالثة ·

### فلهزون (الدكتور) :

٤٨ - تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الاموية - ترجمة الدكتور محمد الهادي ابوريدة - القاهرة - ١٩٥٨ .

## كراتشوفسكي (اغناطيوس كراتشوفسكي) :

٤٩ ـ تاريخ الادب الجغراني العربي ـ ترجعة صلاح الدين عثمان هاشم
 القاهرة ـ ١٩٦٣ ٠

## کرد علی (محمد کرد علی) :

٠٠ - الادارة الاسلامية في عز العرب - القاهرة ٠

## كلوب (الجنرال جون باجت كلوب) :

١٥ \_ الفتوحات العربية الكبرى \_ ترجمة خيري حماد \_ بيروت \_
 ١٩٦٢ ·

## كنون (الشيخ عبد الله كنون) :

٥٢ - مفاهيم اسلامية - بيروت - ١٩٦٤ .

## لسترنج :

٥٣ - بلدان الخلافة الشرقية - نقله الى العربية بشير فرنسيس وكوركيس
 عواد - بغداد •

#### لودندروف (المشير) :

٥٤ ـ الامـة فـي الحـرب ـ ترجمة اللواء الركن عبـد المطلب الامين ـ
 بغـداد .

#### محمد ابو الفضل ابراهيم:

٥٥ \_ ايام العرب في الجاهلية \_ بالاشتراك \_ القاهرة .
 محمد احمد جاد المولى :

١٥ - ايام العرب في الجاهلية - بالاشتراك - القاهرة .
 محمد است.

٥٧ ـ منهاج الحكم في الاسلام ـ بيروت .
 محمد حافظ غانم (الدكتور) :

٩٥ - مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي - القاهرة ٠
 محمد صادق عرجون (الشيخ)

٦٠ \_ خالد بن الوليد \_ القاهرة ٠

#### محمد صبيح :

٦١ – ابو بكر الصديق – القاهرة

٦٢ \_ عمر بن الخطاب \_ القاهرة ٠

#### محمد ضياء الدين الريس

٦٢ \_ الخراج في الدولة الاسلامية \_ القاهرة .

١٩٥٢ – النظريات السياسية الاسلامية – القاهرة – ١٩٥٢ •
 محمد فؤاد عبد الباقى:

١٥٦ ـ المعجم المفهرس المفاظ القرآن الكريم ـ القاهرة ـ ١٩٦٤ ٠
 محمد المعراوي:

٦٦ ـ شريعة الحرب في الاسلام ـ مطبوع على الالة الناسخة - مصطفى السباعي (الشيخ):

٧٧ \_ اشتراكية الاسلام \_ دمشق \_ الطبعة الاولى .

٨٨ \_ نظام السلم والحرب في الاسلام \_ بيروت ٠

## مونتكومري راغشيي :

٦٩ - السبيل الى القيادة - ترجمــة المعيد الركن حسن مصطفى - بيروت .

## نجيب الارمنازي (الدكتور):

٧٠ - الشرع الدولي في الاسلام - دمشق ٠

### الندوي (ابو الحسن على الحسيني الندوي) :

٧١ - ماذا خسر العالم بانعطاط المسلمين - بيروت - ١٣٨٥ ه. الطبعة السادسة .

#### هازارد (هاري٠ و٠ هازارد) :

٧٢ - اطلس التاريخ الاسلامي - ترجمة ابراهيم زكسي خورشيد - القاهرة ٠

### هيكل (الدكتور محمد حسين هيكل):

٧٢ - الامبراطورية الاسلامية - القاهرة ٠

٧٤ \_ حياة محمد \_ القاهرة \_ ١٩٥٢ .

· ٧٥ \_ الصديق ابو بكر \_ القاهرة \_ ١٣٧٧ هـ ·

٧٦ ـ الفزروق عمر ـ القاهرة ٠

٧٧ \_ في منزل الوحى \_ القاهرة ٠

#### وهبة الزحيلي:

٧٨ \_ آثار الحرب في الفقه الاسلامي \_ دمشق \_ ١٣٨٢ هـ ٠

الفهسارس

١ - الاعــلام

٣ – الأماكن

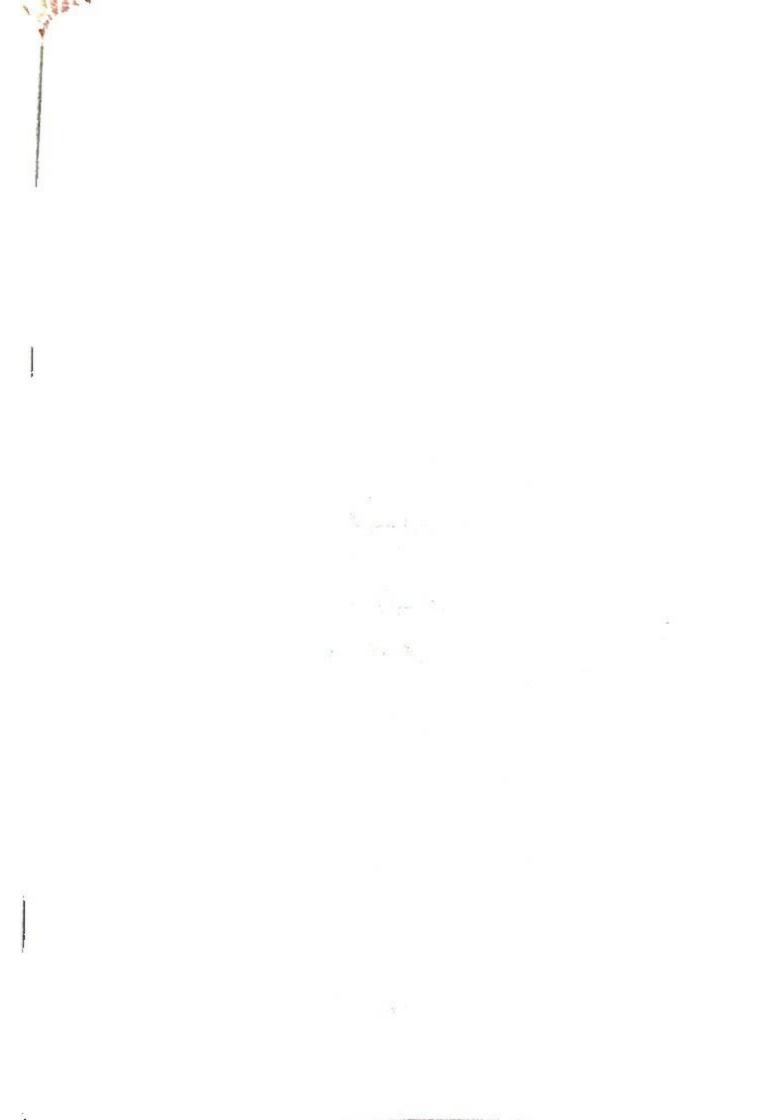

# الاعلام

(1)

ابراهيم ( عليه السلام ) : ۲۰

ابن تيمية ( الامام ) : ٣٩ .

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : ٣٣ -

ابن النديم: ١٨٥٠

ابو جهل بن هشام : ٤٩ ، ٥٠ .

أبو الحسن الشاذلي: ٣٩ .

ابي اندرداء الانصاري: ١٤١، ٢٣٨ .

ابو حديفة بن عتبة بن ربيعة : ١٠٥٠

ابو سفيان بن حرب: ١٤١٠

أبو طالب بن عبد المطلب: ٤٩ .

ابو قنادة ( الحارث بن ربعي الانصاري ) : ٩٨ ، ١٠٠ ، ١٠٠ .

ابو لیلی بن فدکی : ۱۲۷ ، ۱۲۷ .

اردشیر (کسری): ۱۱۱، ۱۱۷، ۱۲۱.

اسامة بن زيد : ٩٣ .

اسحق ( عليه السلام ) : ٢٠ . الاشعث بن قيس : ١٦٠ ، ١٦١ ٠ الاقرع بن حابس المتميمي: ١٢٥ ، ١٢٨ ، ٢١٧ . الاكيدر بن عيد الملك الكندي: ١٥٠ ، ١٢٨ ، ١٩٦ ، ٢٢٦ . ام تميم ( زوج مالك بن نويرة ) : ١٠٢ ، ١٠٠ . ام الفضل بنت الحارث بن حرب: ٥٥٠ امية بن خلف: ٤٩ . الاندرزغر ( قائد الفرس ) : ١١٩ ، ١٢٠ . (ب) البراء بن مالك: ١٠٧٠ بلال بز رباح الحبشي: ٦٠ ، ١٦٧ ، ٢١٨ ، ٢٤٢ . ىلقــور : ۲۷ · بر/ غوربور/ : ۲۰ ·

بن غوريون : ۲۰ .

بهمن جاثویه (قائد الفرس): ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ۰

(=)

تذارق (قائد الروم): ١٤٦٠ تشميلرن ( المستر ) : ١٤ ، ١٥ ٠ تودر (قائد الروم): ١٥٠، ٢٦١ ٠ تىتوسىفلاقىوس: ٣٥٠٠

(ث) ثابت بن اقرم : ۲۲ ، ۹۰ · 

(5)

جابان (قائد الفرس): ۱۲۱ ۰ جعفر بن أبي طالب : ٧٠ ، ٧٧ ، ٧٠

جلوزتز: ۱۸ ٠

الجودي بن ربيعة : ١٩٨ ، ١٩٦ ، ١٩٧ . جرجة (قائد الروم) ٢٢٧ .

(t)

خالد بن سعید : ۲۱۱ .

خالد بن الوليد: ١١ ، ١٢ ، ١٢ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٥٩ ، ٤٩ ، ٥٩ . . YE . YF . 74 . 74 . 7V . 7E . 7F . 77 . 71 7. . AE , AT , AT , AI , A. , V9 , VA , VV , VI , V0 . 47 . 47 . 40 . 48 . 4. . A4 . AA . AV . A7 . A0 , 1.V , 1.7 , 1.0 , 1.8 , 1.7 , 1.1 , 1.. , 99 , 9A . 11A . 11V . 117 . 110 . 117 . 111 . 110 . 1-4 . 1-A , 177 , 177 , 170 , 17E , 17F , 177 , 171 , 17 . 119 , 100 , 10E , 10T , 10T , 1TT , 1T1 , 1T9 , 1T9 , 1TA , 17A , 17V , 177 , 170 , 17. , 109 , 10A , 10V , 107 . Y.1 . 199 . 19A . 19V . 197 . 190 . 1VE . 1V- . 139 . YII . YI. , Y.9 , Y.X , Y.Y , Y.7 , Y.0 , Y.E , Y.T . TT. , TIT , TIX , TIV , TIT , YIO , TIE , TIT , TIT 177 . 777 . 777 . 377 . 077 . 777, V77, X77, P77, -77 . 78. , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 . TET TEX . TEV . TET . TEO . TEE . TET . TET . TET . . YOY , YOY , YOT , YOO , YOY , YOY , YOY , YOY , , YTY YTT , YTO , YTE , YTY , YTY , YTI , YT- , YOR . 771 , 774 , 774 , 774

(4)

دافید ترتیش : ۱۷ ۰

دایان (موشی): ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۱، ۲۲، ۲۱، ۲۹، ۵۱، ۵۹، ۲۹، ۲۹، ۲۸، ۲۸، ۲۸،

(3)

رافع بن عميرة الطائى: ١٢٩ .

روتشیلد ( اللورد ) : ۲۰

رومل (المشير): ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧٠

```
رونشند : ۱۸۸ ۰
```

(;)

الزبير بن العوام: ٧٥٠

زيد بن حارثة الكلبي: ٧١ ، ٧٢ ، ٧٢ .

زيد بن الخطاب: ١٠٤ ، ١٠٦ ٠

(w)

سائم مولى ابي حذيقة : ١٠٧٠

ستالين : ١٩٥٠

سجاح بنت المارث : ۱۰۲ ، ۱۰۳ ،

سعد بن ابی وقاص : ۱۵۷ ·

سلمة بن خويلد الاسدى : ٩٥ -

سليط بن قيس الانصاري : ١٠٥٠

سويد بن مقرن المزني : ١٢٠ •

(m)

الشادلي ( أبو الحسن ) : ٣٩ ٠

شرحبيل بن حسنة ، ١٠٥ / ١٠٦ / ١٤٩ / ١٤٩ / ٢٢٩ / ١٥٩ .

شعبان ( الاشرف ) : ۱۷۸ ·

شنس (قائد الروم): ١٥٠٠

(au)

ملاح الدين الايوبي: ٣٩ ٠

( a)

شرار بن الازور : ۹۹ ، ۱۰۰

(b)

طليحة بن خويلد الاسدى: ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٥ ، ١٩٧ ، ٢٥٩ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ،

عاصم بن عمرو المتميمي : ١٢٨ ، ٢١٧

عباد بن بشر الانصاري: ٦٤ .

عبد الله بن جبير : ٦٠

عبد الله بن رواحة : ٧١ ، ٧٤ .

عبد الله بن العباس : ٥٩ .

عبد الله بن مسعود : ١٤٤ .

عثمان بن طلحة : ٦٨ .

عدي بن حاتم الطائي: ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٧ ، ١١٨ ، ٢٥٨ ٠

العزبن عبد السلام: ٣٩ .

العزى ( صنم ) : ٧٦ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٢١٦ .

عقة بن أبي عقة : ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٩ .

عكرمة بن ابي جهل: ٦٠, ١٠٥ ، ١٤٥ ، ٢٢٦ .

علي بن ابي طالب : ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٧ ، ٨٨ ٠

عمر بن الخطاب: ١٢ ، ١٧ ، ٢٠ ، ٨٣ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٠ ،

17. 101, 101, 101, 101, 101, 101, 101, 1EV

777 . XFT . PFT . YYY . Y19 . Y17 . 177 . 177 . YTY .

عمرو بن العاص : ٦٢ ، ٦٨ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ٢١١ ، ٢٣٦ .

عمرو بن عبد المسيح : ٢١٦ ، ٢١٧ .

عياض بن غنم: ١١٧ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٩٥ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، ٢٠٩ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٨

(2)

غرينبرغ: ١٥، ١٦٠ ٠

(4)

فورشیلوف ( الشیر ) : ۱۹۷ .

```
فولر (اللوام): ۲۲ .
                                        قارن (قائد الفرس): ١١٩٠
                                         قطر ( المقلفي : ۲۱ ، ۲۲ ·
         القعقاع بن عمرو التميمي : ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٤٥ ، ١٤٨ ، ٢٤٠ .
                                          كالفيرو (اللواء): ١٨٦٠
                                لبابة الصغرى بنت الحارث بن حرب:
                                  ليلى ( زوج مالك ) : انظر ام تميم •
                                              مائير (كولدا): ٢١٠
                                              مالك بن عوف : ٨١ ·
مالك بن تويرة: ١٠٢ ، ١٠٢ ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٤ ، ١٠١ ، ١٠٣ ، ١٠١ ، ١٠٥ ،
                       . Yol . X.Y . PIT , 177 , 377 . PoY .
  الماوردي (ابو الحسن علي بن حبيب البصري): ١٧٥ ، ١٧٧ ، ١٩٤ .
                                                     متشت : ۱۸ ۰
                                        متمم بننوبرة : ١٠٢ ، ١٠٤ ٠
```

المثنى بن حارثــة الشيباني: ١١٥ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١٤٢ ، ١٥٩ ، ٢٠٩ · TV . TT9 , TT . TOE . TTT . TII : TI .

(E)

(出)

(U)

(4)

مجاعة بن مرارة : ١٠٦ ، ١٠٩ ·

محمد ( صلى الله عليه وسلم ) : ٩ ، ١٣ ، ٣٩ ، ٤٩ ، ٤٩ ، ١٥ ، ٥٢ ، , 14 , 17 , 10 , 12 , 17 , 17 , 11 , 1 , 00 , 02 , 07 . AT , AT , A1 , A- , V4 , VA , VY , V7 , V0 , VE , V-34,04,74, 74, 74, 84, 84, 7.1, 0.1, 0.1, . YYY . YY . YIX . YIX . IV . 17X . 17V . 170 . 17Y 377 . 777 . 777 . 787 . 037 . 787 . 307 . 377 . Y79 . Y7A

محمد الفاتح ( السلطان ) : ۲۹ محمد بن منکلی : ۲٤٣ ، ۱۷۸ ، ۲٤٣ ٠ مدعور بن عدى : ١٤٨ . مسيلمة بن حبيب ( الكذاب ) : ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١١ . YT. , YOE , 11Y مصاد بن عبد الملك الكندى: ٨٦ -معقل بن الاعشى بن النياش : ١١٩٠ مهران بن بهرام جوبين : ١٢٦ ، ١٢٧ . مونتکومري ( المشير ) : ۱۷۹ ، ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ · ميمونة ( أم المؤمنين ) : ٥٥ ، ٢٢٣ . ميناس (قائد الروم): ١٥١٠ (0) نابلیون: ۲۲، ۲۲، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۹۸، ۱۹۸، ۲۰۱۰ (4) مانييال : ٢٥١ . الهرثمي ( صاحب المامون ) : ١٧٥ -هرقل ( القيصر ): ١٥٧ ، ١٥٠ ، ١٥١ . هرمز (قائد الفرس): ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۲، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۴۰ هلال بن عقة : ١٣٠ . ود ( صنم ) : ۸۰ ، ۹۰ ، ۲۱۲ . وكيع بن مالك التميمي: ١٠٣. الوليد بن عقبة بن أبي معيط: ٨٣ ، ٨٤ ، ١٢٧ . الوليد بن المغيرة: ٤٩ ، ٥٣ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٠ . الوليد بن الوليد : ٦٧ ، ٦٨ ٠ (5) يارنك ( الدكتور) : ٥٥ ٠ يعقوب ليبرمان: ٤٦٠ بهودا ميمون : ۲۱ ٠

## الاماكن

(1)

· 114 . 117 . 17 : 4131

انريعات: ١٤١ ، ١٤٢ ٠

الاردن ( نهر ) : ۲۸ .

· ۲۷ : اســـبا

افريقية: ۲۷ ·

الالب (جيال): ٢٥١٠

اليس: ١١٦ ، ١٢١ ، ٢٣٥ ، ٢٤٦ -

امغيشيا: ۱۲۲ ، ۲۲۰ •

الانبــار: ۱۲۰ ، ۱۲۸ ۰

اوروية : ١٩٢٠ .

ایلات : ۲۱ ۰

(u)

الباب الشرقي ( في دمشق ) : ١٤٧ · باروسما : ١١٦ ·

بسال: ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۰ بانقيسا: ١١٥٠ بريطانيا: ۲۷ ، ۱۸۲ . يزاخة : ١٤ ، ٥٥ ، ٦٦ ، ٩٧ ، ٢٥١ ، ٢٥١ ٠ **البصرة : ۱**۲ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۲۳۰ ، ۲۵۸ ، ۲۰۱ · یصری : ۲۰ ، ۱۱۷ ، ۱۲۷ ، البطاح : ۹۶ ، ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۰۵ ، ۲۰۸ ، ۲۳۱ ۰ المبقاع: ١٥٠. البلقاء : ٢٧ . بيسسان: ۱٤٩ . ت) قبوك : ۵۰،۸۵ . تدمر: ۱٤١ ، ١٤٢ . ٠ ٨١ : ٢٨ ٠ الثعلبية: ١١٥٠ الثني : ١٣٠ -الصرف: ٧٠ ٠ الجزيرة ( جزيرة ابن عس ) : ١٢١ ، ١٣١ . الجزيرة العربية: ٢٠٨ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢٢٥ ، ٢٧١ . الجعسرانة: ٨٢، ٨٣. الجمهورية العربية المتحدة: ٢١ -

(3)

(4)

(5)

حائط الميكي: ١٩ ، ٢٦ ٠

الحاشس: ۱۵۱ ، ۱۵۱ •

الحجاز: ۱۲۱ ، ۲۷۱ ·

الحدث: ١٥٢٠

الحديبية: ١٣ ، ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، ٢١٦ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ٠

الحرم الايراهيمي : ۲۱

الحصن (قصر الاخيضر): ١٢٧ ، ١٢٧ .

الحصيد: ١٢٩٠

الحقير: ١١٨ ، ١٢٠ ، ٢٥٩ •

- 17A , 101 , 10 , 189 : ...

حتين: ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٢٠٦ ، ٢٠٦ ، ٢٠٢ ، ٢٣٢ ٠

حــوارين: ١٤١٠

الحيين : ١٢ ، ١٢١ ، ١١٧ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٥ ، ١٢٥ . ١٢٠ .

(t)

الخليج العسريي : ٢٥ ·

خليج العقبة : ٢٦ ٠

الخليل: ٢١ ·

الخنافس: ١٢٩٠

الخندق: ١٢ ، ١٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، ٢٥٢ ، ١٦٨ ، ١٩٢٩

الخنسيمة: ٧٦ .

خيبر: ۹۶۰

(4)

دجلة : ١٢٠ ·

دمشق: ۱۲ ، ۲۵۷ ، ۲۸۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۲۱ ٠

```
(4)
                                      نو الحليفة: ٦٧ .
                                    دوقار: ۲۰۹ ، ۲۹۶ .
                         (1)
                                        الرياط: ٢٤ .
                                  الرضاب: ۱۲۰ ، ۱۲۹ .
                                      الرهساء: ١٥١ .
                         (;)
                                        الزرقاء: ٩ .
                                  الزميسل: ١٣٠ ، ٢٥٤ .
                        (w)
                                         الستح: ٥٥٠
السواد : ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰
               سورية: ۲۸ ، ۱۰۱ ،
    سوی : ۱۱۰ ، ۱۶۲ ، ۱۶۰ .
                            سيناء ( صحراء ) : ٢٦ , ٢٥٢ .
                        ( m)
                                 الشام: انظر ارض الشام •
                                       شراف : ۱۱۲ •
                                    الشرق الاوسط: ٢٨ .
                       (ض)
                         الضفة الغربية ( من الاردن ) : ٢٨ .
                        (b)
                      الطائف: ٥٠ ، ٥٩ ، ٥٠ ، ٨٢ ، ٨٢ ، ٩٠
                        (8)
                                        العتيق: ١٢٣٠
```

```
المنس : ١١٦٠
المعراق: ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱،
                · 700 , 701 , 701 , 711 , 177 , 174 , 174
                                          عرقباء: ١٠٧٠
                                             عمان: ۲۱ ·
                                 عين التمر: ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٩ .
                                            عين جالوت : ٢٩٠
                           (è)
                                              القريين : ١٢٣٠
                                              غــزة: ٢٦٠
                           ( ii)
                                             فعسل: ١٤٩٠
                             القرات (نهر): ۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۳۱ ·
                 المقولف : ١٣٠ ، ١٣١ ، ٢٣٥ ، ٢٣٢ ، ٢٢٥ ، ٢٥١ ٠
          فنسطين: ١٨ . ٢٦ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٠ ٠ ٠
                                           الفيلوجة: ٢٤٨٠
                                        • ۱۱۲ ، ۱۱۵ <del>، سین</del>
                           (ق)
                                 القابسية : ١١٦ , ١٥٧ ، ٢١١ -
                                             القباهرة: ٢١٠
                    القدس: ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۹ .
                                   قسراقر: ۱۲۸ ، ۱٤۲ ، ۲۰۱ ۰
                                           القسطنطنية: ٢٤٠
                    قس التاطف: ١٢٥ ، ٢٦٧ ٠
```

القصر الابيض: ١٢٣٠

امعم: ١٤٢ ، ١٤٢ .

قناة السويس: ٢٦٠

قتسرين : ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ٢١٧ . ٢٣٨ ٠

(4)

كاظمة (الكواظم): ١١٨، ٢٢٨, ٢٥٩٠

كراع القميم: ٦٢ .

کسکر: ۱۲۰ ۰

الكعية: ١٥, ١٥، ٥٥، ٥٠

كوالا لاميور: ٢٢ ·

المكوفة: ١٢ ٠

(4)

لينسان: ۲۸ ٠

الليط: ٧٥٠

(4)

ماليزيا: ٢٢ ٠

المحيط الاطلسى : ٢٥٠

المحيط الهندي : ٢٥٠٠

المخيسلي : ١٨٥٠

المدائن : ١١٩ ·

المسدار : ۱۱۹ ، ۱۲۰ .

مرج راهطر: ۱٤١٠

مرج الروم: ١٤٩ ، ١٦١ ٠

مرعش: ١٥٢٠

المسجد الاقصى: ١٧ . ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٤٢ . ٢٥ ،

المسيخ: ١١٧، ١٢٠، ١٥٠ .

المقشة: ١١٦٠

المقسو: ١٢٢٠

منبح : ١٨٥ -

(0)

نصد: ۹۱ ، ۲۷۱ ،

نجران : ۸۹ ، ۸۹ ۰

النجف: ١١٤٠

التبسل: ٢٥٠

(A)

الهدة: ٢٦ ٠

هرمزد جرد : ۱۲۲ ٠

الهضية السورية : ٢٧٠

هیکل سلیمان : ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۲ ، ۲۱ ، ۲۲ ۰

وادي سرحان : ۱۲۸ ، ۱٤۲ •

الولايات المتحدة الامريكية: ٢٠ ٠

الولجــة: ١٢٠٠

(2)

اليمامة: ١٠٤ ، ١٠٠ ، ١١٥ ، ١٠١ ، ١٤٢ ، ٢٠٨ ، ٢٢٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢

اليمن: ٧٧، ٨٨، ٨٩، ٢١٦، ٢١٥، ٢٧١٠

## الموضيوعات

افتتاح الكتاب: الاهسداء: 14 - 4

مقسدمة الطبعة الاولى:

خالد القائد الانسان \_ ١١ ، وضع حـــ للاختلافات في سيرة خالد - ١٢ ، خالد غرة في جبين الفت ح الاسلامي -١٣ ، دراسة سيرته استنفدت مني وقتا وجهدا اكثر مما استنفد غيره من قادة الفت\_ح الاسلامي - ١٣ ، الامحة التي أجبت خالدا لا تعجز اليوم أن تنجب أمثـاله - ١٣٠

#### مقدمة الطبعة الثانية : التطبيق العملى للجهاد : ٤٦ - ١٥

١ - اخراج الجهاد من نطاق الفتاوى الى نطاق التطبيق العملي \_ ١٧ ، احــراق اسرائيل المسجد الاقصى \_ ١٨ ، نيات اسرائيل حول احراق المسجد الاقصى كانت معروفة \_ ١٨ ، فضح نياتهم التي كانوا يرددونها قبل مولد اسرائيل \_ ١٨ . فضح نيـاتهم التي رددوها بعـد مـولد اسرائيل

٢ \_ المؤتمرات الاسلامية تقرر ان الجهاد أصبح فرضا عينيا \_ ٢٢ ، الجهاد اصبح امانة في عنق كل مسلم ومسلمة \_ ٢٣ ، الحرب فرضت عـــلى المسلمين فرضــا \_ ٢٣ ، العرب قادرون على حشد عشرة ملايين في الميدان والمسلمون قادرون على حشد ستين مليونا للقتال \_ ٢٤ ، تف وق الطاقات المادية والمعنوية للعرب والمسلمين عسلى الطاقات الاسرائيلية \_ ٢٤ ، ما يحتاج اليــه العرب والمسلمون اليوم هو التنظيم السليم - ٢٤ -

٣ \_ مؤتمر القمة الاسلامي في الرباط \_ ٢٥ ، الارتجال من أهم اسباب اخفاق هذا المؤتمر \_ ٢٥ ، مقررات المؤتمر كانت سلبية \_ ٢٦ ، مفطط الصهيوني\_ة الرهيب التوسعي الاستيطاني ونماذج من توقيتات - ٢٦ ، تنظيم الطاقات العربية والاسلامية \_ ٢٨ ، لا نجاح للحلول السلمية \_ ٢٨ ، المسبيل الوحيد للنصر هو الحل العسكري \_ ٢٩ ·

<sup>3</sup> - خالد بن الوليد قاتل الروم في اليرموك بنفس اساليبهم القتالية \_ ٢٩ ، على العرب ان يقاتلوا الصهاينة بنفس اساليبهم القتالية \_ ٣٠ ، على العرب والمسلمين تطبيق الحرب الاجماعية في حرب اسرائيل \_ ٣١ ، تنظيم الطاقات البشرية للعرب \_ ٣٢ .

القيادة العسكرية \_ ٣٢ ، اثر العقيدة في احـــراز النصر \_ ٣٣ ، المعنويات \_ ٣٣ ، اثر الاسلام في احـــراز النصر \_ ٣٠ ، الصهاينة متمسكون بدينهم \_ ٣٥ ، العقيدة لا تحارب الا بعقيدة \_ ٣١ ، اهميـــة القيـادة الدينيــة للمجاهدين \_ ٣٦ .

آ - القيادة المالية - ٣٦ ، لا بد من ان يكون للمجاهدين موارد مالية ثابتة - ٣٧ ، كيف يجمع الصهاينة المسال - ٣٧ . ضرورة انشاء صندوق فلسطين - ٣٨ ، لجان جمسع التبرعات لصندوق فلسطين - ٣٩ .

٧ - القيادة العسكرية للمجاهدين - ٣٩ ، تنظيم القيادة
 - ٤٠ ، العقيدة من صفات القائد المنتصر - ٤٠ ٠

٨ - التركيز على التنظيم العسكري للمجاهدين - ٤٢ ،
 الافادة من قيادة الفدائيين - ٤٣ ، آثار العمل الفدائي - ٤٣ ، ماذا يحدث في اسرائيل لو تضاعف عدد الفدائيين - ٤٣ .

اسرته: ٩ \_ ٥٣ \_ ٥٣

ابوه \_ ٥١ ، امه \_ ٥٢ ، بنو مخزوم \_ ٥٣ ٠

في الجاهليـــة: ٥٧ \_ ٦٢

عمله \_ ٥٧ ، في احد \_ ٥٨ ، في غزوة الخندق \_ ٩٩ \_ في غزوة الحديبية \_ ٦١ ·

مع التبي صلى الله عليه وسلم: ٥٠ \_ ٨٧

اسلامه \_ ٦٥ ، جهاده مع الرسول القـــائد \_ ٦٨ ، في

مؤتة \_ ٦٨ ، في غزوة فتح مكة \_ ٧٤ ، في بني جذيمة \_ ٧٧ ، في يوم حنين \_ ٧٩ ، في غزوة الطائف \_ ٨٢ ، مع بني المصطلق \_ ٨٣ ، هدم ود \_ ٨٤ ، في دومة الجندل \_ ٨٤ ، في نجران ٨٥ ، في اليمن \_ ٨٧ ، سيف الله \_ ٨٧ .

في حرب اهل المردة: ١٠٤ - ١٠٤

الواجب \_ ٩٢ ، مع طليحة \_ ٩٤ ، مع مــالك بن نويرة \_ ٩٧ ، في المعامة \_ ٩٠٤ .

هارّم الفرس في المراق: ١١٧ – ١١٧

الى العراق ــ ١١٣ ، في منطقة البصرة ــ ١١٥ ، في المــذار ١١٨ ، في الحيرة ــ ١١٨ ، في الحيرة ــ ١١٨ ، في الحيرة ــ ١٢٠ ، في الانبار ــ ١٢٢ ، في عين التمر ــ ١٢٣ ، في دومــة الجندل ــ ١٢٤ ، في المصيخ ــ ١٢٦ ، في المثنى والزميل ــ ١٢٧ ، في الفراض ــ ١٢٧ ،

هازم الروم في أرض الشام: ١٧٩ ــ ١٥٢

الى أرض الشام ١٣١ \_ ١٤٨ •

۱ ــ اسباب نقله ـ ۱۳۱ •

۲ \_ منصبه \_ ۱۲۲ .

٣ \_ في الطريق \_ ١٣٤ .

٤ \_ تعداد قواته \_ ١٣٨ ٠

في اليرموك ــ ١٤٠ ، في دمشق ــ ١٤٣ ، في فحل ــ ١٤٥ ، في مرج الروم ــ ١٤٦ ، فيحمص ــ ١٤٦ ، في قنسرين ــ ١٤٧ ،

في مرعش \_ ١٤٨٠

عـــزله: 101 \_ 101

الانسان: ١٦٤ \_ ١٥٩

من أشراف قريش \_ ١٥٩ ، ثقة النبي صلى الله علي\_ وسلم به \_ ١٥٩ ، الخطيب الكاتب القارىء الش\_اعر \_ ١٦٠ ، بعض صفاته الشخصية \_ ١٦٢ ، محاسبته على هديته من المال للاشعث بن قيس \_ ١٦٢ ، أمواله \_ ١٦٢ ، ما خلفه بعد موته \_ ١٦٢ ، ما روى من حديث \_ ١٦٢ ، من

اصحاب الفتيا \_ ١٦٢ ، صفاته الجسدية \_ ١٦٢ ، وفات -١٦٢ ، عمره يوم توفى \_ ١٦٣ ، من اقواله \_ ١٦٣ ، الـر موتـــه في المسلمين \_ ١٦٣ ، تقييم عمر بن الخطـــاب لخالد \_ ١٦٣ .

صفيات القائد: ١٦٧ - ١٨٩

صفات القائد بين القديم والجديد \_ ١٦٧ ، صفات القائد في التراث العربي الاسلامي \_ ١٦٩ ، صفات القائد في المصادر الاجنبية الحديثة \_ ١٧٣ ·

استخلاص صفات القائد ١٨٥٠

القـــاند : ١٩٣

اثر قیادته: ۱۹۳ – ۱۹۳

١ \_ في الجاملية \_ ١٩٢ .

۲ \_ مع النبي \_ ۱۹۰ ·

٢ \_ في حروب الردة \_ ١٩٧٠

٤ \_ في العراق \_ ١٩٨٠

٥ \_ في أرض الشام \_ ٢٠٠٠

مراياه العسكرية: ٢٠٣ - ٢٤٧

۱ \_ عسكري معتاز \_ ۲۰۳ •

۲ \_ جندي معتاز \_ ۲۰۶ ۰

٣ \_ تفصيل مزايا الجندي المتاز : ٢٠٥ \_ ٢٢٧ .

(1) عقيدة راسخة \_ ٢٠٥٠

( س ) ضبط متين \_ ٢٠٧ ·

( ج ) عقلية متزنة \_ ٢٠٨ ·

( د ) شجاعة شخصية ـ ٢٠٩ ٠

( ه ) تدريب جيــد ـ ۲۰۹ ٠

( و ) قابلية بدنية ــ ٢١١ ·

(ز) معنويات عاليسة - ٢١٢٠

٤ \_ مزايا القائد المتاز \_ ٢١٥ .

٥ - تفصيل المزايا : ٢١٥٠

(1) قرار سريع صميح \_ ۲۱۰ .

148

```
(ب) ارادة قوية ثابتة _ ٢١٧٠
                                (ج) تحمل المسؤولية _ ٢١٨٠

 ۲۲۰ _ نفسیة لا تتبدل _ ۲۲۰ .

                                    ( ض) سبق النظر _ ٢٢١ ٠
                       ( ر ) معرفة النفسيات والقابليات - ٢٢٢ ٠
                                    ( : ) الثقة المتبادلة _ ٢٢٣ •
                                ( ح ) المحبة المتبادلة _ ٢٢٥ .
                         ( ط ) الشخصية القوية النافذة _ ٢٢٧ ·
                                  (ي) الماضي المجيد _ ٢٢٨ ٠
                    (ك) معرفة مبادىء الحرب وتطبيقها _ ٢٣٠٠
                          أولا _ اختيار المقصد وادامته _ ٢٣٠ .
          ثانيا : التعرض _ ٢٣١ ، ثالثا : المباغثة _ ٢٣٠ ،
           رابعا: تحشيد القوة _ ٢٣٧ ، خامسا: الاقتصاد بالمجهود
          - ٢٣٨ ، سادسا : الامن - ٢٣٩ ، سابعا : المرونية
          - ٢٤٠ ، ثامنا : التعاون - ٢٤٣ ، تاسعا : ادامة المعنويات
                      - 337 ، عاشرا : الامور الادارية _ 727 .
                            ٦ - قامد عبقري : ٢٤٩ - ٢٥١ ٠
                                                   الماتمية:
      YOY
                                               المساس والراجع :
YA7 _ YV0
                                    المسادر: ۲۷۷ _ ۲۸۳ •
                                   المراجع: ٢٨٤ _ ٢٨٨٠
                                                       القهارس:
T.Y _ YA9
                                    الاعسلام: ۲۹۱ _ ۲۹۰ .
                                     الاماكن: ٢٩٦ _ ٢٠٢ .
                                                    الموضوعات:
Y.7 _ 7.7
```

# فهرس وملاحق خالد بن الوليد

| صفحة      |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 23        | الملحق (1) _ منظومة قيادة المجاهدين :               |
| 23        | الملحق (ب) _ منظومة القيادة المالية :               |
| ٤٤        | الملحق (ج) _ منظومة القيادة الروحية :               |
| ۸۹        | الملحق (د) - جدول توقيت أعمال خالد بعد اسلامه       |
| 708 _ 707 | الملحق ( ه ) _ توقيت الاعمال البارزة في حياة خالد : |

# فهرس الخرائط

| الصفعة |                         |
|--------|-------------------------|
| ٧٢     | خريطة مكة               |
| 700    | خريطة حروب خالد         |
| 179    | خريطة فتح الشام وفلسطين |

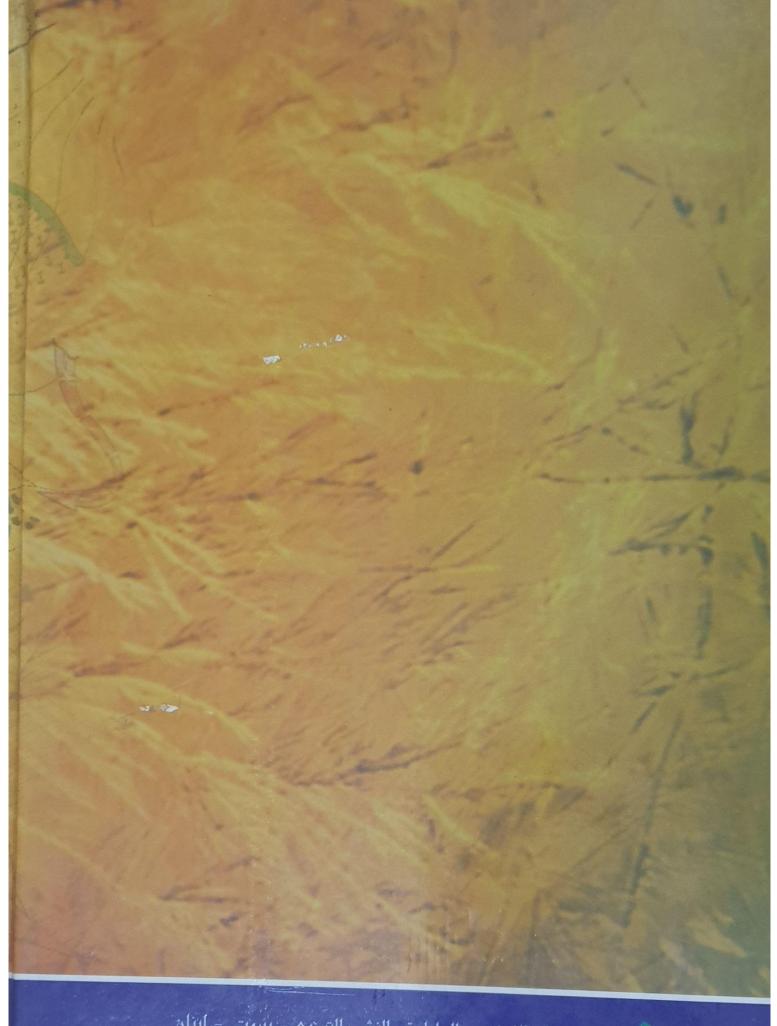



